# SS SULL STORY

ت أيف الركنور فاضل صيف الحالية المرائي

مدرس في كلية التربية \_ جامعة بغداد و محاضر بكلية الدراسات الاسلامية

PATI a - PFP1 9

ساعدت جامعة بغداد على نشره







تأليف

# الدكتورفاضل صالح الساعرائي

مدرس في كلية التربية ــ جامعة بغداد ومحاضر بكلية الدراسات الاسلامية

PATI -- PFP1 7

ساعدت جامعة بغداد على نشره

طبع بمطابع خار التكري خار التكري الطباعة والنشِنروالتوزيع

### ب الذالحز الحديم

#### مقدمة البحث

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم ســــلطانه والصلاة والسلام على مجد أفضل خلقه واكمل عباده وعلى آله وصحبه والداعين بدعوته .

وبعد فما إن علمت طائفة من اخواني الأحبة أني أزمعت اختيار هذا البحث ابن جني النحوي " ليكون موضوع رسالتي للماجسستير حتى انطلقت ألسنتهم بالنصح لي بأن أنرك هسذا الموضوع « الشائك »! ولقد نصح لي غير واحد بأن أغيره منع أني امضيت في بحثه مدة طويلة . وحجتهم في ذلك أنه موضوع شائك وان ابا الفتح لم يشتهر بالنحو وانما كان مشهوراً باللغة . غير أني كنت منذ نعومة أظفاري محباً للنحو شديد التعلق به أحس بصلة عيقة وثيقة بيني وبينه من دون سائر الموضوعات ، وكنت محباً لأبي الفتح وكنت وانا أقرأ في كتبه والمنقول منها أحس بسعة عقله وبراعته في التعليل والتحليل فيزداد حبي له وأعجابي به ، ولذا صممت على المضي في هسذا البحث واستخلاص منهج أبي الفتح النحوي مهيا كلفني ذلك من مشقة . وكنت ايضاً أرى بحوثه النحوية ونظراته في النحو مبثوثة في كثير نما يكتب فأقول : لم كايستخلص منهجه النحوي وقد كتب في النحو وألف في أصوله وبحث فيه ؟

وشكرت لاخواني حرصهم على نصحي واخلاصهم لي وقدرت صدق مودتهم اياي الا انني مضيت على ما انتويت فكان الذي بين يديك والحمد لله . أن البحث ـ كما ترى ـ ينقسم الى تمانية آبواب مع مقدمة وخائمة فالباب الاول يشمل عصره وبلده ونسبه ونشأته وأخلاقه ووجهته وأسرته ووفاته.

والباب الثاني يشمل ثقافته وشيوخه وركزت القول خاصة في ذكر شيخه الذي اثر فيه تأثيراً كبيراً أعني أبا على الفارسي وذكرت وجوه أثره فيه . ثمذكرت علاقته الأدبية بالمتنبي وشرحه لديوانه .

وقد اشتمل اعتزاله والاجابة عن سؤالين هما : هل كان شيعياً ؟ وهل كان شـــعوبياً ؟

ثم ذكرت فيه مكانته العلمية وأدبه وعلمه ومايؤخذ عليه من هنات يسيرة. ويشمل كذلك هذا الباب تلامذته وآثاره وقيمتها العلمية .

أما الباب الثالث فانه يشمل النطور النحوي من أولميته الى عصره، ووصف عصره من حيث فساد الالسنة ووجود بقية فصحاء فيه ، وأشهر النحويين في زمنه ودراساته في اللغة والأصوات والنصريف والنحو .

ويشمل بحث الشواهد وأعني بها القرآن الكريم ، وموقفه من القراءات ، والحديث النبوي والاستشهاد به، وكلام العرب منشعر ونثر والمولدين والاستشهاد بشعرهم في المعاني :

أما الباب الرابع فهو بحث في مجهوده في أصول النحو ،ويشمل أصولالنحو وتعريفاً بهوجهوده فيه وأثر علم الـكلاموالمنطق وأصول الفقه ومصطلح الحديث فيه. كما يشمل أدلة الصناعة: الساع (النقل) والقياس والأجماع وعدم النظير والحمل على الظاهر واستصمحاب الحال واستدلالات اخرى.

كما يشمل بحثاً في العلل وكلامه فيها ، وهل كانت العرب تلحظ العلل ؟ وما لاحظته العرب من العلل في كلامها . أما الباب الحامس فانه يشمل بحثين : علم الـكلام والفقه وأثرهما في النحو ، والعامل عند أبي الفتح وموقفه منه .

والباب السادس بحث في عقلية أبي الفتح ونهجه في كتبه وبحثه وعقدت فيه موازنة مقتضبة بينه وبين ابن هشام وبينه وبين ابن مضاء القرطبي .

وبحثت في الباب السابع مذهبه النحوي وهو يشمل الاختلاف في مذهبه النحوي، وهو يشمل الاختلاف في مذهبه النحوي، والمدرسة البغدادية، وهل كان أبو الفتح بغدادياً؟ واتبعت في اثبات مذهبه النحوي خطوات أربعاً:

أسس المدرسة الني يتبعها في بحثه ، واصطلاحاته النحوية ، ومع من يعد نفسه ؟ ونماذج من دراساته في المسائل الخلافية .

أما الباب الثامن فانه يشمل نماذج من دراساته النحوية ، ونماذج مناعرابه ومبادئ وأقوالا عامة في اللغة والنحو والأصول .

ونماذج من آرائه النحوية مما خالف فيه الجمهور وما خالف فيه سيبويه خاصة وما خالف فيه سيبويه خاصة وما خالف فيه شيخه ابا علي الفارسي وما وافقه فيه ،وما وافق فيهالكوفيين واجتهاداته الخاصة . وفي هذا الباب نلحظ آراء نحوية نسبت اليه وهما في مغني اللبيب وشرح الاشموني وهمع الهوامع واثبتنا الصواب فيها .

هذا عرض موجز لطريقة البحث التي اتبعتها في رسالتي هذه ، وقد تلحظ انني أكرر النص أحياناً مرة أو أكثر منها فقد يكون للنص أكثر من دلالةاذكرها في موضعها فلا أكتفي بالاحالة على النص الذي سبق بل انقله ليكون حاضر أبازاء العين فلا يسأم القارئ من مراجعة النص المار الذكر ، كما ان حضوره أدعى الى التأمل والربط بين الدلالة والنص وأيسر على القارئ ، وأحياناً اكتفي بالاشارة الى النص وذلك حين لا أرى ان هناك داعياً قوياً يدعو الى اعادة النص مرة اخرى فأستخلص فكرته .

وفي الختام أتمنى أن أكون قد وفقت لرسم منهج أبي الفتح النحوي وتقديم صورة واضحة له .

ولايفوتني أن أقدم غاية التقدير لأستاذنا الجليل الدكتور مصطفى جوادالذي كان يتحفني بتوجيهاته السديدة المواصلة ونظراته الصائبة ،

كما أشكر لجميع الذين اعانوني عونهم وأسدوا الي جميلا فيه ،

#### والحمد لله في البدء والختام

المحرم الحرام ١٣٨٤ هـ فاضل صالح السامراثي مايس ١٩٦٤ م

# البائيالأول

## عمره وننائه

لمحة تأريخية \_

الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية

في هذا القرن – اعني القرن الرابع الهجري – أصيب العالم الاسلامى بانقسام كبير حتى كأنه عقد انفرط أو صخرة تفتتت (١) ونشأت فيه دول صغيرة منفصل بعضها عن بعض وقد تم ذاك في حدود سنة ٣٢٤ ه ( ٩٣٥ » م (٢) وقد تغلب كل رئيس على ناحيته وانفرد بها فصارت فارس والري واصبهان وهمذان في ايدي بني بويه ، وكرمان في يد مجد بن الياس ، والمغرب وافريقية في يد الفاطميين وخراسان في يد نصر بن احمد الساماني ، والاهواز وواسط والبصرة في يدالبريديين واليامة والبحرين في يد أبي طاهر القرمطي ، وطبرستان وجرجان في يد الديام (٣) ، والموصل وديار بكر وديار ربيعة ومضر في ايدي بني حمدان ( ٣١٧ – ٣٩٤ » ومصر والشام في يد ابن (طغج) (٤) الاخشيدوهو من موالي آل طو لون (٥) ولم يبق في يد الخليفة الا بغداد وأعمالها (٣) .

<sup>(</sup>١) ظهر الاسلام ج٢ / ١

<sup>(</sup>٢) الحضارة الاسلامية ( لآدم متز ١ص١)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) الفخري ٢٤٧ ، الكامل لابن الاثير سنة ٣٢٤ هـ ابو علي الفارسي ص٣١

<sup>(</sup>٥) محاضرات تأريخ الامم الاسلامية – الدولة العباسية – للشيخ مجد الخضري اك ص. ٣٦٧

<sup>(</sup>٦) متز ج ١ ص ١ .

وكان أغلب هؤلاء يعترفون بالسيادة العليا للخليفة من الناحية النظرية الدينية ويقومون له بالدعاء في المساجد(١) أما في واقع الامر فليس له إلا أن يمنح لقباً (٢) أو ان يوافق مكرها على أمر اذ فقسد الحرية في غالب أمره وخصوصا في زمن البويهيين (وقد دخلوا بغسداد سنة ٣٣٤ه) وكان البويهيون مطلقي التصرف ولم يتورعوا عن التعدي على أشخاص الخلفاء وانتقاص حقوقهم ، فحين دخرل معز الدولة أحمد بن بويه (٣٣٤-٣٥٦ه) على الخليفة (\*) أخذت عليه البيعة للمستكني واستحلف له بأغلظ الايمان ولخواصه وحلف المستكني له ولاخويه عماد الدولة على بن بويه وركن الدولة الحسن بن بويه وكتب بذلك كتاباً ووقعت فيه الشهادة عليهما (٣) حتى ان معز الدولة فكر في ازالة الخلافة العباسية واقاءة خلافة علوية ولكنه عدل عن ذلك لما قد يعرض لسلطانه من خطر بسبب وجود الخلافة العلوية القيما الجند ويعترف بها الديلم ، ويكونون أداة في يد الخليفة يستغلها لمصلحته

<sup>(</sup>۱) فالقرامطة كانوا يخطبون باسم المهدي \_ محاضرات تأريخ الاهم الاسلامية للخضري ص٣٧٩ والظاهر ان المقصود بالمهدي هدذا هو عبيدالله المهدي بن مجد الحبيب بن جعفر المصدق بن مجد المكتوم بن اسماعيل بن جعفر الصادق . وعبيدالله المهدي ظهر في شمال أفريقيا وملك المغرب ، وكان من الاسماعيلية القرامطة وقد مات سنة ٣٢٢ه

ـ لاحظ كتاب المذاهب الاسـلامية ـ لمحمد أحمــد أبو زهرة ص١٩٠-٩٠ وتأريـخ الاسـلام السـياســي ـ لحسن ابراهيم ج ١٤٦-١٤٤ والملل والنحـــل للشهرستاني ج١/٣٣٠-٣٣٠

<sup>(</sup>۲) متزج ۱ ص۱

 <sup>(</sup>٣) المنتظم ٦/٠٣٠ دراسات في العصور العباسية المناخرة للدوري ص٧٤٧.
 (\*) المستكفي (٣٣٣\_٣٣٤هـ)

متى شاء (١) . وذكر ابن الاثــير (٢) ان معز الدولة أهان الخليفة المستكني وقبض عليه وسمل عينيه واجلس المطيع (٣٣٤-٣٣٣ه) على عرش الخلافــة واطلق له الف درهم في اليوم ثم قطع ذلك الراتب النقدي بعــد أن فتح البصرة وعين له اقطاعات يسيرة يعيش منها ورتب له كاتبا يتصرف بشؤونها (٣) .

وكثر الحلع والسمل في خلفاء هـذا القرن فقد بويـع القاهر مجد بن المعتضد بالله أحمـد يوم الحميس لليلتين بقيتا من شوال سنة عشربن وثلثمائة وسملت عيناه وكانت خلافته سنة وستة أشهر وسـتة أيام (٤). والمتتي لله وهو أبو اسحاق ابراهيم ابن المقتدر بويـع لعشر خلون من شهر ربيـع الاول سنة تسـع وعشرين وثلثمائة وخلع وسملت عيناه يوم السبت لهـلاث خلون من صفر سـنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة (٥).

وبويسع المستكفي بالله وهو أبو القاسسم عبدالله بن علي المكتفي يوم السبت لالاث خلون من صفر سسنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة وخلع في شعبان سنة أربع وثلاثين وثلثمائة لسبسع بقين من هذا الشهر (٣) وسملت عيناه (٧).

وبوبع المطيع لله وهو أبو القاسم الفضل بن جعفر المقتدر لسبع بقين من شعبان سنة أربع وثلاثين وثلثمائة ، وقبل انه بويع في جهادي الاولى من هذه السنة وغلب على الامر ابن بويه الديلمي غلبة تامسة والمطيع في يده لا أمر له ولا نهمي

<sup>(</sup>١) تأريخ الاسلام السياسي ـ للدكتور حسن ابراهيم ٣/٤٤

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ١٦٢/٨

<sup>(</sup>٣) تأريخ الاسلام السياسي ٤٤/٣

 <sup>(</sup>٤) مروج الذهب ـ المسعودي ٤ / ٣١٢

<sup>(</sup>۵) مروج الذهب ٤/٣٣٩

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٤/٥٥/

<sup>(</sup>V) ابن الأثير ١٦٢/٨

ولا خلافة تعرف ولا وزارة تذكر (١). وصادر القاهر (٣٢٠-٣٢٠ه) أم المقتدر فعلقها برجل واحدة منكسة الرأس، وأفسد الوزير ابن مقلة قلوب الجندعلى القاهر وزين لهم الوثوب حتى هجموا عليه وخلعوه وسملوه حتى سالت عيناه الى خديه ثم حبس وافرج عنه حتى بلغ به الحال أن وقف بجامع المنصور يطلب الصدقة من الناس (٢) (٠).

وذكر المسعودي أنه أضـــرب صفحاً عن وصف اخلاق طائفة من الحفاء لانهم كانوا كالمولى عليهم لا أمر ينفذ لهم(٣) .

وذكر ابن طباطبا المتقى لله قال: واضطربت عليه الامور واســـتولى عليه رجل من امراء الديلم يقال له توزون فهرب المتقى ومعه ابنه الى الموصل خوفا على نفسه من حرب بغداد. ثم جرى عليه من القهر والسمل ما أثرناه آنفاً.

وذكر هذا المؤرخ المستكني قائلا: ثم اضطربت أحوال الحلافة ولم يبقلها رونق ولا وزارة وتملك البويهيون وصارت الوزارة من جهتهم والاعمـــال اليهم

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب ۲۷۲/۶، وانظر كتاب الوزراء للصابي وكتاب أخبار الراضي بالله والمتقى لله للصولي

<sup>(</sup>٢) الفخري ص٢٣٠ عن (أبو علي الفارسي) للشلبي ص٣٠

<sup>(\*)</sup> ذكر السيوطي ان الحلافة ضعف أمرها في هذا الوقت وتغلب امر اءالاطراف وبطل معنى الوزارة وصــارت الدنيـا في أيدي عمالها ـ المختار من كناب حسن المحاضرة للسيوطي ص١٤٦ سنة ٣٢٣ه.

<sup>(</sup>٣) التنبيه والاشراف ص٢٤٦

<sup>(</sup>٤) الفخري ص٢٥٤

وقُرر للخلفاء شيء طفيف برسم اخراجاتهم (١).

وقدساءت الأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مساءة بالغة اذ استهل هذا القرن بفتن أثارها القرامطة على أبواب بغداد وانتهت هذه الفتن بالاستيلاء على مكة سنة ٩٣٠م(١) (٣١٩ه). وذكر المسعودي في (التنبيه والاشراف) في أيام الراضي (٣٣٢هه ٣٢٩هه) مسير القرمطي سليان بن الحسب صاحب البحرين عن الاحساء لاعتراض الحاج في بدأتهم لموسم سنة ٣٢٢ه (٤).

وفي سنة ٣٣٣ه بعد دخول أبي الحسن البريدي بغداد، انتهبت دار الخلافة وغيرها من دور ألأو لياء وانتهك الحريم بعد ممانعة عظيمة وحروب وقتل من الناس وغرق نحو من عشرة آلاف رجل وقيل اكثر من ذلك(٥).

وقد وصف الصولي حالة بغداد في الوقت الذي تقلد فيه بجكم إمرة الأمراء (٣٢٧\_٣٢٧) فقال: ان العامة عاثوا في الأرض فسادا وانقضوا على الحمامات العامة وأخذوا ثياب من فيها وكثرت المصادرات وتفاقم شر اللصوص الذين تسلحوا بالعدد لكبس الدور ليلا وشكا الناس من غير جدوى الى بجكم ماأحله بهم أصحابه

<sup>(</sup>١) الفخري ص٢٥٨

<sup>(</sup>٢) الآثار الباقية ص١٣٢ وانظر تأربخ الاسلام ـ لحسن ابراهيم ٣٤٨/٣

<sup>(</sup>٣) اطلس التاريخ الاسلامي ص١٢

<sup>(</sup>٤) التنبيه والأشراف ص٣٣٧

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص٤٤٣

مَنْ بَلَاءَ وَانْتَشْرَتَ الْفُوضَى وَالْمُنَازَعَاتُ وَسَاءَتُ أَحُوالَ الْعُرَاقَ .

وصفوة القول أن حالة الدولة العباسية أصبحت من الضعف يحيث لم يتمكن الخليفة الراضي من دفع أرزاق الجند ولا من الحصول على ما يكفيه. وفكر الخليفة في الاستنجاد بأبي عبدالله الحسن البريدي. [١] وظلت الحال على ذلك حتى توفي الراضي سنة ٣٢٩ه. وفي هذا العصر يصف المقدسي بغداد فبقول انها كانت احسن شيء للمسلمين واجل بلد وفوق ماوصفنا حتى ضعف امر الخلافة فاختلت وخف اهلها فأما المدينة[٢] فخراب والجامع فيها يعمر في الجمع ثم يتخللها بعد ذلك الحراب... وهي في كل يوم الى ورآ وأخشى انها تعود كسامرا مع كثرة الفساد والجهل والفسق وجور السلطان. [٣]

على ان حال بغداد في سنة الحمدانيين ٣٣٠-٣٣١ه الذين عرفوا بتشجيع الأدباء والشعراء بعطاياهم لم تكن احسن سنها في عهد من سبةهم من أمراءالأمراء فقد «كثرت المتلصصة ببغداد وكبست دور المياسير وخرج الناس عن بغداد هاربين الى كل وجه على انسداد طرقهم ولو أسنوا لخرج اضعاف من خرج ... وغلت الأسعار في جهادى الآخرة غها عظيما ، ومات الناس جوعا ووقع فيهم البلاء فكانوا يبقون على الطريق اياما لايدفنون حتى اكلت الكلاب بعضهم [3]

ولعل البلاد ذاقت بعض الرفاهية على يد عضد الدولة ت[٣٧٧ه] فقدكان أقدر البويهيين الذين حكموا العراق وابعدهم نظرا في السياسية والادارة[٥].وكان

<sup>(</sup>١) الأوراق للصولي ١٣٣/٢\_١٣٥ وانظر [تاريخ الاسلام ٢٨/٣]

<sup>(</sup>٢) يعني مدينة المنصور بالجانب الغربي

<sup>(</sup>٣) أحسن التقاسيم ص١٢٠

<sup>(</sup>٤) الصولي ٢/٤٣٤-٢٣٤ ، كتاب حسن ابراهيم ص٣١

<sup>(</sup>٥) دراسات في العصور العباسية المتأخرة ـ للدوري ص٢٦٨

عضد الدولة دون سائر اعضاء اسرته هو الذي يمثل السيد الحاكم تمثيلا حقيقياً وقد خضعت لسلطانه في آخر أمره البلادالممتدة من بحر الخزر الى كرمان وعمان، وكان مهيباً يعنى بنقل الأخبار واعتنى بالعمران وأعاد كثيرا من بناء المساجد وأقام للحجاج السواقي في الطريق واحتفر لهم الابار وأعاد عمارة بستان عرصة دارالعباس ابن الحسين وغيره فامتلأت الخرابات بالزهر والخضرة والعمارة بعد ان كانت أوى الكلاب ومطارح الجيف والأقذار وطهر السبل من اللصوص . [1]

وفي آخر ايامه احدث رسوما جائرة وزاد الرسوم القديمة وكان يتوصل الى أخذ المال بكل طريق[۲] .

وبعض الحكام كان يستعمل العسف في جباية المكوس وفي مال الخراج .
الى غير ذلك من وسائل ظالمة . حتى ان صمصام الدولة أراد سنة ١٣٧٥ أن يفرض ضريبة قدرها عشر الثمن على الثياب الحرير فاجتمع الناس في جامع المنصور وعزموا على قطع الصللة وكاد البلد يفتتن فاعفوا من ذلك ، ولم يقتصروا في المضرائب على الكاليات بل أرادوا ان يفرضوها على الضروريات كالملح . . وكان الشطار » يفرضون ضرائب معينة على البيوت فن لايدفعها يهاجم ويؤخل ماله[٣] .

#### الحالة الملمية

ان هذا التردي البليـغ الذيذكرنا طرفاً منه في النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية لم يؤثر في الحالة العلمية كذلك التأثــير بل ربماكان العكس هو

<sup>(</sup>١) انظر منز من ٣٣-٣٠ وانظر كتاب الاذكياء لان الجوزي

<sup>(</sup>٢) أن الأثر ١٦/٩

<sup>(</sup>٣) ظهر الاسلام ١٠/٢

الصحيح « فالمملكة الأسلامية في هذا القرن كانت أعلى شأناً في العلم من القرون التي كانت قبله »[١] .

ان تفتت هسذه الوحسدة ووجود امارات وعواصم متعددة اديا الى نعش الناحية العلمية في أكثر من مكان ، فبينا كانت بغسداد موثل العلماء وكعبة القصاد منهم اذا نحن نرى مراكز علمية في حلب وشيراز وغيرهما فكانت هذه الامارات و تتبارى في تجميل موطنها بالعلماء والادباء »[۲] وبعد أن كانت البصرة والكوفة أهم مراكز العلم والثقافة تعددت العواصم الثقافية وأصبحت شيراز والريوأصبهان ودينور وهمذان وبخارى ونيسابور وسمرقند وجرجان وحلب والقاهرة من أهم المراكز بجانب تلك . ووجدنا من العلماء من ينسب الى هذه البلاد أو غيرها ففيهم الامسدي والابيوردي والاسسترابادي والانطاكي والبستي والبسطاى والسجزي والشهرستاني والطالقاني والعسكري والفارابي والكرماني والمروي والفسوى وغير أولئك

واصبح الذين ينشدون المال والشهرة يجدونهما في اكثر من موطن ، وهذا جعل كثيراً من العلماء ينعمون في ظل التفرد اكثر مما كانوا ينعمون في ظل الوحدة (٤). وتم في هذا العصر امتزاج الثقافات فهؤلاء الفرس والهنود يتثقفون الثقافة العربية وينتجون فيها . وهؤلاء وثنيو حران والسريانيون يغرقون البلاد بالثقافة البونانية . وهؤلاء الخلفاء يشجعون الطب والتنجيم اولا لحاجتهم اليهما ثم ينفذ العلماء منهما الى ابواب الفلسفة الاخرى من طبيعيات ورياضيات والهيات والهيات . . .

<sup>(</sup>١) ظهر الاسلام ٢/٢

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢/٢

<sup>(</sup>٣) وفيات الاعيان ج ١/١٦ ، ٧٥ ، ١٠١ ، ١١٣ ، ١٣٤

<sup>(</sup>٤) ظهر الاسلام ٢/٢

ويقتبس علماء كل علم من الفلسفة اليونانية ليفلسفوه من دين ونحو وصرف وبلاغة وغير ذلك(١).

وقد عني بالكتب وجمعها الى درجة فائفة فكان الامراء والادباء والعلماء يجمعون عشرات الوف من الكتب وقد وصف المقدسي خزانة الكتب التي كانت في دار عضد الدولة بانها و حجرة على حدة عليها وكيل وخازن ومشرف من عدول البلد ولم يبق كتاب صنف الى وقت عضد الدولة من انواع العلوم الا وحصله فيها . وهي أزج طويل في صفة كبيرة فيه خزائن من كلوجه وقد الصق الى جميع حيطان الازج والخزائن بيوتاً طولها قامة في عرض ثلاثة اذرع من الخشب المزوق عليها ابواب تنحدر من فوق والدفاتر منضدة على الرفوف لكل نوع بيوت عليها اسامي الكتب ولا يدخلها الاكل وجيه (٢).

وفي سنة ٣٥٧ ه ( ٩٦٧ م ) صودر حبشي بن معز الدولة لانه اراد عصيان اخيه امير بغداد فكان من جملة ما اخذ منه خمسة عشر الف مجلد سوى الاجزاء وماليس بمجلد(٣).

وفي سنة ٣٥٥ ه نهب قوم من الغزاة دار ابي الفضل بن العميد بالري وكان يخشى على دفاتره وكانت كثيرة فيها كل علم وكل نوع من انواع الحكم والآداب محمل على مائة وقر غير انها سلمت فسري عنه مع كل مافقد و لم يبق غيرها(٤).

وان كتب الصاحب بن عياد تحمل على اربعمائة جمل أو اكثر وكان فهرس كتبه يقمع في عشرة مجلدات(٥) .

<sup>(</sup>١) ظهر الاسلام ١١/٢

<sup>(</sup>Y) احسن التقاسيم للمقدسي ص ٤٤٩ ، وانظر متز ص ٢٤٤

<sup>(</sup>٣) تجارب الامم لمسكويه ج٦/٦٤٦ سنة ٥٧٥ ه

<sup>(</sup>٤) تجارب الامم لمسكويه ٦/٦٨٦

<sup>(</sup>٥) ياقوت ٢١٥/٢ متز ،ص ٢٤٦

هذا زيادة على دور الكتب و المؤسسات العلمية التي انشئت في كثير من المدن كالبصرة و الموصل ونيسابور ورام هروز وغيرها(١) .

وبرزت في هـ ذا القرن اسماء لامعة في شتى ميادين العلم والادب كالطبري والممتني والفارابي والاصفهائي وابن النديم وابي الوفاء الفلكي والرياضي والجراح ابي القاسم والاشعري(٢) وبرز فيه اعلام الادب والعربية والفن كالصاحب بن عهاد وبديم الزمان الهمذاني وابن العميد وابي هلال العسكري والازهري صاحب التهذيب وابن فارس صاحب المجمل وابي علي القالي صاحب الامالي والجوهري صاحب الصحاح وابن خالويه وابي فراس الحمداني وكشاجم والسري الرفاء صاحب الصحاح وابن خالويه وابي فراس الحمداني وكشاجم والسري الرفاء والشريف الرضي والسلامي والوأواء الده شقي (٣) وابن دريد صاحب الجمهرة ، كما نبيخ في هذا العصر ابو اسحاق الزجاج وابو بكر مجد بن السرى السراج وابو بكر عجد بن القاسم الانباري الذي كان يقول « احفظ ثلاثة عشر صندوقاً وابو القاسم الزجاجي وابوسعيد السيرافي وابو علي الفارسي وعلي بنعيمي الرماني وابن جني (٤) وابراهيم الفارابي مؤلف ديوان الادب وغيرهم وغيرهم .

زى من هذا الاستعراض العاجل ان هدذا القرن حاشد بأبرز رجال العلم والادب والفن وان الناحية العلميدة قد تطورت تطوراً بعيداً وخطت خطوات واسعة على عكس ماشاهدناه في النواحي السياسية. والاجتماعية والاقتصادية التي تردت تردياً بالغاً كما مر بنا آنفاً.

الحالة الدينية:

<sup>(</sup>١) ياقوت ٢/٠/٢ ، المقدسي ص ٤١٣ وانظر متز ص ٢٤٩

<sup>(</sup>٢) اطلس التاريخ الاسلامي « القرن الرابع الهجري ص ١٢ »

<sup>(</sup>٣) مجلة المقتطف. مجلد ١١١ ج ٣/٤٥١

<sup>(</sup>٤) مجلة المجمع العلمي العربي مجلد ٢٨ ج ٢٤/٣٥ مقالة الدكتور مجد اسعدطلس

العباسي الاول وكان لظهور أبي الحسن الاشعري الذي كان معتزلياً أول أمره ثم خرج عليهم بعد أن تسلح بالاسلحة المنطقية الني أمدوه بها والتي حاربهم بها بقية حياته أثر كبير في هذا النكوص وكان للكتب التي الفها شأن كبير في رد المعتزلة بعد أن كانوا رفعوا رؤوسهم فجحرهم الاشعري في الهاع السماسم(١).

قال الدكتور حسن ابراهيم « أما انتصار مذهب أهل السنة فقد تو جبظهور أبي الحسن الاشعري ذلك انه لم يكد يمضي اثنا عشر عاماً على موت المتوكل حتى ولد سنة ٢٦٠ه (٨٧٣م) ذلك الرجل الذي تربى في أحضان مذهب المعتزلة ثم رفض تعاليمهم في الاربعين من عمره بعد أن تسلح بالاسلحة المنطقية التي أحدوه بها وحاربهم بها بقية حياته وحمل على آرائهم حملة كتب لها التوفيق والنجاح... ٥(٢) ولا شك ان سلطان المعتزلة أحد يضعف ويضمحل مند مجيء المتوكل الى الخلافة اذ أظهر أمر السنة و الجاعة وأمر الشيو خ المحدثين بالتحديث (٣).

وكان لثبات الامام أحمد بن حنبل امام ما سمي بفتنة القول بخلق القرآن ثباتاً منقطع النظير أثر عظيم في نفوس الناس وأثارت فتنة التعذيب والتسلط وارغام العلماءعلى القول بخلق القرآن رد فعل عنيف بحيث لم يجرؤ أحد على أن يظهر الكلام في الاعتزال(٤) فها بعد .

وكان الخلفاء العباسيون في الاعم الاغلب من اهـــل السنة الذين يقاومون الاعتزال. وقد تدخـــل الفادربالله في أمر العقائد(ع) فعمل كتاباً « فيه الاصـول ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصحاب الحــديث وأورد في كتابه

<sup>(</sup>١) وفيات الاعيان ٢/٧٤٤

<sup>(</sup>٢) تاريخ الاسلام ٣/٨/٣

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب للمسعودي ٢٧/٤

 <sup>(</sup>٤) الشلبي عن ابن زولاق ص١٨ ومجـــلة مجمع اللغة العربية ج١٤٤/٨ لابراهيم
 مصطفى .

<sup>(</sup>٥) در اسات في العصور العباسية المتأخرة للدوري ص٥٥٥

فضائل عمر بن عبدالعزيز وأفكار المعتزلة والقائلين بخلق القرآن وكان الكتاب يقرأ في كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث بجامع المهددي وبحضر الناس سماعه(١). وكتب كتاباً قرأه على الاشراف والقضاة والشهو د والفقهاء يتضمن الوعظو تفضيل مذهب السنة والطعن على المعتزلة(٢).

وكان أكثر أهمل بغداد سنيين يحترمون الشيخين وعثمان وعلياً ، فلها جاء البويهيون شجعوا التشيع ورسموا للناس مراسم ينوحون فيها ويلطمون وجوههم يوم عاشدوراء (٣) . ويبتهجون باظهار الزينة واشدهال النديران بعيد الغدير غدير خم (٤) . وكان البويهيون شيعة زيدية (٥) لا يعترفو ن بحق العباسيين لحم العالم الاسلامى (٦) . وأراد معز الدولة ازالة الخلافة العباسية واقامة خلافة علوية مكانها ولكنه عدل عن ذلك لاعتبارات سياسية (٧) .

وخلاصة القول انه «كما تقاسمت المملكة الاسلامية العناصر الجنسية المختلفة كذلك تقاسمتها المذاهب والطوائف الاسلامية المختلفة »(٨).

الموصل ـ بلده

حالاتها الاجماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية:

قال المقدسي وهو من أهل القرن الرابع للهجرة ، الموصل « بلد جليلحسن

<sup>(</sup>۱) المنظم ۱۰۹/۸ ، ۱۰۹/۸

<sup>(</sup>٢) المنتظم ٨/٢٤

<sup>(</sup>٣) المنتظم ١٥/٧

<sup>(</sup>٤) الكامل ٧/٧١

<sup>(</sup>٥) ابن حسول ص٣٢ الدوري ٢٤٧

<sup>(</sup>٦) ابن الاثير ١٤٩/٧ وانظر ١٦٢/٨

<sup>(</sup>٧) حسن ابراهيم ٣/٤٤ ، الدوري ٢٤٧

<sup>(</sup>٨) ظهر الاسلام ١/٤٧

البذاء طيب الهواء صحيح الماء كثير الملوك والمشايخ لا يخلو من اسمناد عال و فقيه مذكور »(١) ، إلا أن هذا البلد الجليل لم يكن حظه في هلذا القرن أحسن من غيره ، فقد كانت الفتن واضطراب حبل الامن وتردي الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لاتختلف فيه عن غسيره . فقد توالت عليه الفتن فخربت المساجد وهدمت الاسواق والقصور والدور وهجرها كثير من رجال الأدب الى غيرها طلباً للطمأنينة والسكينة أو الرزق والرفاهية . وقلما خلت ســـنة من ثورات داخلية أو حروب أهلية . فنى سنة ٣٠٧ كانت فتنة عظيمة في الموصل وأعمالها بين باعة الطعام وبين الاســاكفة واحترق سوق الاساكفة بما فيه ، وكان الوالي خارجاً عن المدينة فسمع بالفتنة فرجع ليوقع بالثائرين فيحصنوا البــلد وسدوا الدروب، فلها رأى ذلك ترك قتالهم وأمر منالتف حوله من اعراب البادية أن يخربوا الاعمال ويقطعوا الطرقات ويهدموا الجسور فخربت المدينة وبالغ الخبر الى الخليفة فعزله . وفي سنة ٣٠٧ أيضا ثارت فتنة كبيرة بين الموصليين والاكراد الماردينية ولم تهـدأ حتى ارســل الخليفة الحاجب مجد بن نصر فهدأها وأعاد السكينة الى ربوعها . وفي سنة ١٠ ٣وقعت الفتنة الكبرى بين أصحاب الطعام ثانية واهل المربعة و البزازين ـ ثم انضم اليهم الاساكفة ـ وقهروا أصحاب الطعام وهزموهم وأحرقوا أســواقهم وتتابعت الفتنة بعد هذه الحادثة كما يحدثنا ابن الاثير واجترأ أهل الشر وتعاقد أصحاب الخلقان والاساكفة على أصحابالطعام فهزموا الاساكفة ومن معهم وأحرقوا سوقهم وقتلوا ليسكن الناس فلم يسكنوا ولا كفوا ثم دخـــل بينهم ناس من العلماء وأهل الدين فاصلحوا بينهم(٢).

وكان هذا الاقليم في يد الحمدانيين فني سنة ٢٩٢ هـ وليها الامير ابو الهيجاء

<sup>(</sup>١) أحسن التقاسيم ـ المقدسي ١٣٨

<sup>(</sup>٢) ابو الفتح بن جني ـ مقالة للدكتور مجد اسعد طلس ـ مجلة المجمع العلمي العربي المجلد ٣٠ ج ٢٤٤ ـ ٤٤٥

عُبداًلله بن حمدان بن حمدون التغلبي العدوى بأمر الخليفة المكتفي بالله علي العباسي واقام بهـا الى سنة ٣١٦ . . . وولي ولده الموصـــل ناصر الدولة حسن بن ابي الهيجاء(١) (٣١٧ ـ ٣٥٨ هـ) .

ويذكر بروكلمان عهده قائلا « الحق ان عهسده كان اسوأ مثل للاستبداد الشرقي . ذلك بأن الضرائب الباهضة التي انقضت ظهور افراد رعيته عجزت عن اشباع مطامعه فوجه همته نحو ضم الكثرة العظمى من اراضي البلد الى ممتلكاته الخاصة »(٢)

اما الحالة العلمية فيهافقد از دهرت كما از دهرت في سائر الامارات الاسلامية ونبيخ فيها جدهرة من كبار العالم والشعراء والادباء والمصنفين وخاصة في زمن بني حمدان الذين كانوا بجودون بالمال الوفير للشعراء والادباء والعلماء واشهرهم في ذلك سيف الدولة ابو الحسن علي ( ٣٣٣ ـ ٣٥٦ ه ) الذي كان قصره ملتقى الادباء ومنتدى العلماء والشعراء كالمتنبي شاعر عصره الفريد والفارابي الفيلسوف والموسيقي البارع والاصفه اني الذي قدم له كنابه الشهير فأعطاه جائزة عليه الف دينار واعتذر اليه.

كما جمعت الموصل في عهد هؤلاء نخبة صالحة من كبار الادباء امثال السري الرفاء ( ـ ٣٦٦ هـ ) والاخوين الشاعرين المعروفين بالخالديين(٣) والاديب الشاعر

<sup>(</sup>١) منية الادباء في تاريخ الموصل الحدباء ص ٤٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ الشعوب الاسلامية ٣ / ٨٩

<sup>(</sup>٣) هما ابو بكر مجد بن هاشم بن وعلة بن عرام بن يزيد واخوه ابو عثمان سعيدبن هاشم من بني عبد القيس . وهما من سكان الخالدية وهي قرية من أعمال الموصل «معجم البدان ـ الخالدية ، معجم الادباء ٢٣٧/٤ ، يتيمة الدهر ٢/٤٧٤ عن مقالة للدكتور مجد اسعد طلس مجلد ٣١ ج ٢٩٣/٢ .

المعالم المصنف الطبيب ابو الفتح كشاجم(١) محمود بن الحسين بنالسندي بنشاهك الرملي الموصلي وكان من كبار ائمة الادب والشعر والفلك والتصنيف وذكر عنه انه كان من اعاجيب الدنيا في سعة اطلاعه وكثرة فضله وتعداد نواحي علمه والشاعر ابو الذرج عبد الواحد بن نصر المخزومي النصيبي المشهور بالببغاء (المتوفى سنة ٣٩٨) ، والامام الفقيه المحدث العالم أبو يعلى احمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي وهو صاحب المسند المعروف به ، والجغرافي البلداني الاشهر ابو القاسم مجد بن علي ابن حوقل الموصلي البغدادي وكان من العلماء الرحالين البارعين في علم تخطيط البلدان واصول التجارة ، والطبيب الفيلسوف الفقيه ابو جعفر احمد بن ابي الاشسعث والمتوفى سنة ٣٠٥) ، والادب الفقيه المقرى مجد بن الحسن بن زياد النقاش ، والشاعر الاديب الفحل ابو الحسن السلامي واضرابهم (٢) .

هذا اضافة الى المؤسسات العلمية وخزائن الكتبالتي انشئت فيهاكما انشئت في غيرها من البلدان(٣)كما ذكرنا .

في هذا العصر وفي هذا البلد ولد صاحبنا ابو الفتح بن جني ونشأ .

#### اسمه ونسبه

هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ولايذكر المترجمون له نسباً من وراء هذا ، وكان ابوه ﴿ جُنَّى ﴾ مملوكا رومياً لسليمان بن فهد بن احمد الأزدي الموصلي (٤) وقال ابو بكر المصحفي : ﴿ قال لي ابو الفتوح ثابت بن مجد الجرجاني ـ رحمه اللهـ حِنَّنِي ـ

<sup>(</sup>۱) لقب انتزعه لنفسه من الاحرف الخمسة الاولى من كلمات (كاتب، شاعر اديب، شاعر القب انتزعه لنفسه من الاحرف الجمسة الاولى من كلمات (كاتب، شاعر اديب، جواد، مصنف) وربما اضيف اليها كلمة طبيب. «شذرات الذهب ١٨٣/٣ ، مقالة الدكتور مجد اسعد طلس مجلد ٣١ ج ٢ / ٢٩٦

<sup>(</sup>٢) مقالة الدكتور مجد اسعد طلس مجلد ٣١ ج ٢ / ٢٩٢ \_ ٣٠١

<sup>(</sup>٣) الحضارة الاسلامية \_ لمتز ٢٤٨

<sup>(</sup>٤) نزهة الألباء ص٢٢٨ ، المنتظم ٧/٠٢٢

والد عثمان ـ رجل تركي جندي شتيم الوجه وحشي الصورة لاعلم عنـــده ولأفهم وانجب بابنه عثمان وكان عثمان اشقر اعور في صورته بعض التركية » . (١)

وهو معرب كني (٤) او معرب جنايس (٥) وجني تكتب بالحروف اللاتينية ممثلة وهو معرب كني (٤) او معرب جنايس (٥) وجني تكتب بالحروف اللاتينية ممثلة للفظ اليوناني ( Gennaius ) ومعناها كريم، نبيل، جيد التفكير، عبقري، مخلص (٦) وذكر ابنالسمعاني في (الأنساب) فقال : «وحكي لي اسماعيل بن المؤمل النحوي ان ابا الفتح كان يذكر ان اباه كان فاضلا بالرومية» (٧) وظاهر انه يترجم لفظ «جني» وهو ينطبق على ماذكره الأستاذ النجار.

وذكر ابن جني روميته في شعره قائلا(٨)

فعلمي في الورى نسبي قروم ســـادة نجب ارم الدهر ذو الخطب كفى شـــرفا دعاء نبي

فان اصبح بلا نسب على أوول الى قياصرة اذا نطقوا ألاك دعا النبي غم

مشيراً بالبيت الاخير الى ماروى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جواب

<sup>(</sup>۱) فهرست ابي بكر بن خير ص ۳۱۸

<sup>(</sup>٢) الأنساب ـ لابن السمعاني ١٣٩ آ

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة ص٢٢٣

<sup>(</sup>٤) بغية الوعاة ص٣٢٢

<sup>(</sup>٥) مجلة المقتطف مجلد ١١١ ج٣/١٥٢

<sup>(</sup>٦) مقدمة الخصائص ـ لمحمد على النجار ص ٢

<sup>(</sup>V) الأنساب ١٣٩ T

<sup>(</sup>٨) نزهة الألباء ص ٢٢٨ ، انباه الرواة ، ٣٣٦/٢

كسرى قال مزق الله ملكه ولما جاءه جواب هرقل قال ثبت الله ملكه .(١) نشأته وسماته :

نعن نعلم ان ولادة ابي الفترح كانت في الموصل قبل النلائين والثلثائدة للهجرة (٢) وان اباه كان مولى رومياً يونانياً لسليمان بن فهد بن احمدالأزدي الموصلي ولانعلم عن والده كثيرا ، فلا نعلم ابن كان قبل ذلك ولامتى جاء ولا ابن ولد ؟ والذي نعلمه ان «جني» ـ والد عثمان ـ كان رجلا شتيم الوجه وحشي الصورة (٣) وان ابنه عثمان نشأ في الموصل وتربى فيها و درس على شيوخها حتى اتصل بشيخه ابي علي الفارسي ثم استوطن مدينة السلام .

ولاندري عن سمات ابي الفتح كثيرا(٤) ولا عن صفاته الخِلقية مانستطيع به ان نرسم صورته واضحة .

غیر اننا علمنا انه کان «اشسقر اعور فی صورته بعض الترکیة»(۵) ولعلها الرومیة. وذکر عنه انهقال شعرا عاتبا علی صدیق له یذکر فیه انه کان ممتعاباحدی حینیه و هو(۲).

#### من المتقارب :

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ـ المطبعة الخيرية ج / ۳۴ . و من الملاحظ ان ابن حجر يرويها بلا ذكر للسند كما انه لم يعقب عليها . وقد جاء في صحيت البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى ثم لايكون كسرى بعده وقيصر ليهلكن ثم لايكون قيصر بعده ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله . (التجريد الصريح ج٢ /٢٤) واذا صح الاول فالجمع بينها ان الاول ربها كان دعاء لقيصر في حياته ان يثبت الله ملكه .

<sup>(</sup>٢) سنبين ذاك فيا بعد .

<sup>(</sup>٣) فهرسة ابن خير ص ٣١٨

<sup>(</sup>٤) مقدمة الخصائص ص ١١

<sup>(</sup>٥) فهرسة ابن خبر ص ٣١٨

<sup>(</sup>٦) نزهة الالباء ص ٢٢٨

صدودك عني ولاذنب لي وقد وحياتك مما بكيت ولولا مخافة ان لا اراك

يدل على نيسة فاسسده خشيت على عيني الواحده لما كان في تركها فائده

وانما قال «خشيت على عيني الواحدة ، لانه كان اعور (١) وقبل ان هذه الابيات لغيره وكان قائلها اعور (٢) واياً كان الامر فان عوره ثابت بغض النظر عن ثبوت هذه الابيات له او لغيره ، اذ ليس هذا الشعر هو المصدر الوحيد لذكر عوره (٣) وقد نبزه بشر بن هرون بالهور حيث يقول :

العر والعار فيك تما والعور التام والعــوار

طوف ابن جني في البلاد فذهب الى الشام (٤) وحلب (٥) وواسط (٦) وذكر دار الملكة للبويهيين فى شرقي دار الملك للبويهيين فى شرقي بغداد واتصل بسيف الدولة في حلب وتوثقت علاقته بالمتنبي هناك (٨) وخدم ابو الفتح من البيت البويهي عضد الدولة وولده صمصام الدولة وولده شرف الدولة وولده بهاء الدولة وفي زمانه مات .

#### وكان بلازمهم في دورهم ويبايتهم . (٩)

<sup>(</sup>١) نزهة الالباءص ٢٢٨

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١١ / ٣٣١ ويذكر ابن خاكان قبل انها لابي منصورالديلمي

<sup>(</sup>٣) مقدمة الخصائص ص ١١

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ / ١٣١

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢ / ٨٨ و ٣ / ٢٢

<sup>(</sup>٦) انباه الرواة ٢ / ٣٤٠

<sup>(</sup>٩) انباه الرواة ٢ / ٣٤٠

وكان لابن جني من الولد علي وعال وعلاء وكلهم ادباء فضلاء قد خرجهم والدهم وحسن خطوطهم فهم معدودون في الصحيحي الضبط وحسني الخط (۱) وتكاد تجمع الروايات على ان وفاته كانت ببغداد في يوم الجمعة لليلتين بقيتا من صفر سنة اثنتين وتسعين وثلمائة في خلافة القادر. (٢) وذكر ابن الاثير في الكامل انه توفي سنة ثلاث وتسعين وثلمائة قال: «ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وثلمائة مان بن جني النحوي (٣) ». ورثاه الشريف الرضي بمرثية مطلعها (٤):

وللعظم يرمى كل يوم بعارق

والسننا من بعدهما بالمناطق

خلائق قومي جانباً عن خلائتي فري اديم بين ابدي الخوالق

الى باقر عيب المعداني وفائق الربح الصبا تندى بعرنين ناشق

ولاءَر•ف طيب غير تلك الحلائق

الايا لقوميللخطوب الطوارق ومنها :

لتبك ابا الفتح العيون بدمعها

شقیقی اذا التاث الشقیق و اعرضت کأن جنانی یوم و افی نعیـــه

ومن للمعاني في الاكمة القيت مضى طيب الاردان يأر جذكره

وما احتاج بردآ غير برد عفافه

<sup>(</sup>١) معجم الادباء ١٢ / ٩١ ، الانساب ١٣٩ آ

<sup>(</sup>۲) نزهة الالباء ص ۲۳۰ ، انباه الرواة ۲ / ۳۳۳ ، المنتظم ۷ / ۲۲۰ ، مرآة الجنان ۲ / ۶۲۰ ، النجوم الزاهرة ٤ / ۲۰۰ وغيرها

<sup>(</sup>۳) الكامل ۷ / ۱۱۰ ـ ۲۱۹

<sup>(</sup>٤) ديوان الشريف الرضي ـ المجلد الثاني ص ٦٣

تروقق ماء الود بيني وبينــه

وقال فیه اخری مطلعها(۱) :

أراقب من طيف الحبيبوصالا

ويأبى خيال أن يزور خيـــالا

وطاح القذى عن سلسل الطعمر اثق

ودفن بالشونيزي الذي هو من جملة مقابر بغــداد عند قبر استاذه الشيـخ ابي على الفارسي (٢) وهي مقبرة الشيـخ جنيــد الحالية وتعرف بالشونيزية ايضاً واكثر مدفونيها متصوفون .

#### أخلاقه وسيرته :

كان ابن جني رجل جد وأمرأ صدق في قوله وفعله فلم يؤثر عنه ما أثر عن أمثاله من رجال الأدب في عصره من اللهو والشرب والمجون، وكان عف اللسان والمقلم يتجنب الالفاظ المندية للجبين(٣). عرف ابن جني بطيب الاخلاق والعفة والاخلاص وقد ذكر ذلك الشريف الرضي في رثائه له(٤). ومما قال فيه وقد نقلناه آنفاً :ـ

مضى طيب الاردان يأرج ذكره اريسج الصّبا تندى لعرنين ناشق
 وما احتاج بردا غدير برد عفافه ولا عرف طيب غير تلك الخلاق

ولا إخال الشمريف إلا صادقاً في قوله في وصف خلقه أو وصف صورة مقاربة في الاقل. جاء في (معجم الادباء) « ان أبا الحسين القمي حفيد أبي اسحاق القمي صاحب ديوان صمصام الدولة لني ابن جني مرة في الديوان فجعل يتحدث تارة مع أبي الحسين وتارة مع جده أبي اسحاق وكان لابن جني عادة في حديثه بأن

<sup>(</sup>١) ديوان الشريف الرضي المجلد الثاني ص١٦٦

<sup>(</sup>۲) روضات الجنات ص٤٤٦

<sup>(</sup>٣) مقدمة الخصائص ص١٤

<sup>(</sup>٤) مجلة المجمع العلمي العربي \_ مجد أسعد طلس مجلد ٣٠ ج٤/٨٠٢

يميل شفته ويشير بيده فبتي أبو الحسين شاخصاً ببصره يتعجب منه. فقال له ابن جني » ما لك يا أبا الحسين تحسدق النظر الي وتكثر التعجب مني ؟ قال : شيء طريف . قال : ما هو ؟ قال : شبهت مولاي الشيخ وهو يتحدث ويقول ببوزه كذا وبيده كذا بقرد رأيته اليوم عند صعودي الى دار المملكة وهو على شاطىء دجلة يفعل مثل ما يفعل الشيخ .

فامتعض أبو الفتح وقال « ما هذا القول يا أبا الحسين أعزك الله ومتى رأيتني أمزح فتمزح معي أو أمجن فتمجن بي ؟ فلما رآه أبو الحسين قدد حرد واستشاط وغضب قال : المعذرة أيها الشيخ اليك والى الله تعالى عن أن أشبهاك بالقرد وانما شبهت القرد بك . فضحك أبو الفتح وقال ما أحسن : ما اعتدرت . وعلم أبو الفتح انها فادرة تشيم فكان يتحدث بها هو دائما » (١) .

وهدده النادرة الني يرويها ياقوت تصور لنا جديته فى أموره وبعده عن المجون. ومن خدلال ابن جني البارزة الامانة والوقاء فقد كان أميناً في التحديث عن شيوخه دقيقاً في النقل عنهم فهو يذكر الابواب والفصول التي قرأهدا على شيخه أبي على أو على غيره، وأحباناً يذكر الامكنة التي قرآ فيها ويذكر انه نسي اللفظ الذي سمعه وانه ينقل المعنى -كما سنرى ذلك في غير هذا الموضع -.

وكان وفياً لشيوخه ولاسما أبي علي فهو يذكره بالاعجاب والثناء الحسن والترحم عليه والترضي عنه ، وكان متسما بأخلاق العلماء في البحث لايستكبر أن بسأل شيخه أو أن يكتب له بسأله فقد كتب له بسأله عن مسألة من الموصل الى حلب كما جاء في ( الخصائص ) :-

« وقد كان أبو على رحمه الله كتب اليّ من حلب وأنا بالموصل مسألة أطالها في هذه اللفظة ( يعني أوّتاه اسم أنألم ) جواباً على سؤالي اياه عنها» (٣) .

<sup>(</sup>١) معجم الادباء ٥/١٦-١٧

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٣٨/٣

## الباب الثاني

## تعاليب مرولياره

اذا تصفحت كتب ابن حني فلا شك في انك ستلقى رجلا عميق الثقافة، واسع الاطلاع غزير العلم ، جم المعرفة . كتب في النحو والتصريف ودرس الاصوات والحروف دراسة عميقة متقنة والف كتباً أبراً بها على المتقدمين واعجز المتأخرين ولم يتكلم احد في التصريف ادق كلاماً منه (١) لتي رجالا كثيرين اخذ عنهم وقرأ عليهم فقد ذكر ابن ماكولا انه سمع جماعه من المواصلة والبغداديين (٢) وذكر ابن جني انه اخذ عن شيوخ كثيرين فقد ذكر في اجازته لأبي عبدالله الحسين بن احمدبن نصر انه سمع شيوخاً وقرأ عليهم بالعراق والموصل والشام وغير هدذه البلاد التي نصر انه سمع شيوخاً وقرأ عليهم بالعراق والموصل والشام وغير هدذه البلاد التي أتاها واقام بها. (٣)

وذكر في كتبه رجالا كثيرين استفاد منهم وقرأ عليهم فقد ذكر انهقرأعلى: \_ ابي بكر هاد بن الحسن بن يعقوب المعروف ابن مقسم أحد القراء ببغداد،

كان عالماً باللغة والشعر وسمع من ثعلب(٤) وكان من احفظ الناس لنحو الكوفيين ولد سنه خمسين ومائتين وتوفي في سنة اربع وخمسين وثلثائة (٥) وقيل سنة اثنتين وسمين وثلثائة (٦) . وقد ردد اسم ابن مقسم مرارا في كتب ابن جني كسرالصناعة والمبهج والخصائص وكان يأخذ عنه عن احمد بن يحي ثعلب ، فهو بذكر أحياناً انه اخبره عنه كأن يقول «اخبرنا مجد بن الحسن عن احمد بن يحي (٧) ... » ويذكر

(٢) الانساب ١٣٩ آ

(۱) ياقوت ۱۲ /۸۱

(٤) الفهرست ص٥٥

(٣) ياقوت ١١١/١٢

(٦) الفهرست ص٥٥

(٥) تاریخ بغداد ۲۰۲/۲

(٧) سر الصناعة ١/٢هـ، المبهج ص٤٧ والخصائص ١/٨٦ وغير ذلك

احياناً انه قرأ عليه من أحمد بن بحي كأن بقول «قرأت على مجد بن الحسن عن ابي العباس احمد بن يحي (١) . . » وربها روى عنه ما لم يرو عن شيخه ابي علي (٢) . . وذكر انه قرأ على : ـ

ابي الفرج الاصفهاني وهو علي بن الحسين بن الهيئم القرشي من ولد هشام بن عبدالملك وكانشاءرا مصنفاً اديباً. توفي سنة نيف وستين وثلثائة وله من الكتب كتاب الآغاني الكبير نحو خمسة آلاف ورقة وكتاب مقاتل الطالبيين (٣) فقد جاء في (سرالصناعة) مانصه (٤) قرأت على ابي الفرج على بن الحسين عن ابي عبدالله مجد بن العباس اليزيدي ويذكر احياناً انه حدثه (٥) فلا يذكر القراءة .

وذكر من شيوخه أحمد بن مجد ابو العباس الموصلي النحوي ويعرف بالاخفش.

قال ابن النجار كان اماماً في النحو فقيها فاضلا عارفاً بمذهب الشافعي قرأ عليه ابن جني واقام ببغداد وكانت له حلقـة بجامع المنصور قريب من حلقة ابي حامـد الأسفراييني وله كتاب في تعليل القراءات السبع(٦) ويبدو انه اخذ عنــه النحو في الموصل(٧).

كما استفاد من ابي سهل القطان احمد بن مجد بن عبدالله بن زياد كان صادقاً اديباً شاعراً راوية للادب عن ابوي العباس ثعلب والمبرد وأبي سعيد السكرى،

<sup>(</sup>۱) سر الصناعة ۱/۱۷۲ ، ۱/۱۷۷ ، ۱۷۸/۱ ، ۱۸۵ ، ۲۱۳ ، ۲۳۶ ، المبهج ۲۸، ۲۷ وغیر ذلك

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة ١٧٨/١

<sup>(</sup>٣) الفهرست ٢-١٧٣ (١٧) يونخ بغداد ١١/ ٣٩٨

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ١/٤٥، ١/٨٤/١ ٢ ٢

<sup>(</sup>٥) المبهج ص٦٦

<sup>(</sup>٦) بغية الوعاة ص١٧٠

<sup>(</sup>V) مقدمة كتاب الخصائص ص١٠

تُوفي سنة خمسين وثالمًا ثة(١) وقد ذكره ابن جني في المبهج(٢) .

وذكر آخرين استفاد منهم عن طريق القسراءة والتحديث كأبي اسحاق البراهيم بن احمد القرميسيني (٣) وابي صالح السليل بن احمد بن عيسى الشيخ (٤) وابي الحسن علي بن عمرو (٥) ومجد ابن مجد (٢) وأبي بكر جعفر بن مجد بن الحجاج (٧) ومجد بن سلمة (٨) وابي بكر مجد بن علي المراغي (٩) النحوي وكان شرح شسواهد كتاب سيبويه (١٠) وابي بكر مجد بن علي (١١) ولعل المقصود به مبرمان شسارح الكتاب كما ظن الاستاذ النجار (١٢) ابي مجد بن علي بن اسماعيل ابو بكر العسكري أخذ عن المبرد والزجاج واخذ عنه الفارسي والسيرافي وتوفي سنة ١٣٥٥ (١٣) او هو ابو بكر مجد بن علي بن المبرد والزجاج واخذ عنه الفارسي والسيرافي وتوفي سنة ١٣٤٥) .

- (٢) المبهج ص٢٦
- (٣) الخصائص ١ /٥٧
- (٤) اخصائص ١/٠٦٠ ، ٣٨٧ ، ٣/٢٨٢ ، ٢٩٨/٣
  - (٥) الخصائص ١ /٨٠٨
    - «٣» المبهج ص٠٢
  - (٧) الخصائص ٣/٥٠٣ ، ١ /٣٨٦
    - «٨» الخصائص ١ /٣١٥
    - «٩٩ الخصائص ٣/٩٩ ٢
    - (١٠) معجم الادباء ١٨ /٢٦٢
      - (۱۱) الخصائص ۲/۵۵/۲
    - (۱۲) حاشية الخصائص ۲/۵۵/۲
      - (١٣) بغية الوعاة ص ٧٤
      - (١٤) الخصائص ٢٩٩/٣

<sup>(</sup>١) تاریخ بغداد ٥/٥٤ ، المنتظم ٧/٧

وذكر الدكتور مجد أسعد طلس من الذين قرأ عليهم ابن دريد أبا بكر مجد بن الحسن(۱) وهو وهم منه فان ابن دريد توفي سنة احدى وعشرين وثلثمائة (۲) مع ان ابن جني ولد بعدها وقد ذكر هو نفسه قال « ونحن نعرف ان ابن جني قد ولد حول الثلاثين والثلثمائة »(۳).

ومن العرب الفصحاء الذين أخــذ عنهم أبو عبــدالله مجد بن العساف العقبلي الجوثي التميمي الشجري(٤) وقد لقيه في الموصل(٥) وأخذ عنه.

ولا ريب ان أعظم استاذ تخرج عليه وأثر فيه هو شيخه أبو علي الفارسي . أبو علي الفارسي :

هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي (٦) الفسوى ، والفسوى نسبة الى فسا(٧) من عمل شيراز (٨) ، امه سدوسية من ســـدوس شيبان من ربيعة

<sup>(</sup>١) مجلة المجمع العلمي العربي \_ المجلد ٣٠ ص٤٤٧.

 <sup>(</sup>۲) الفهرست ص ۹۷ ، معجم الادباء ۱۲۷/۱۸ ، والمنتظم ۲۲۱/۱۲ و بغیـــة
 الوعاة ص ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) مجلة المجمع \_ المجلد ٣٠ ص ٤٤٩

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١/٢٧، ١/٠٥٧ والمبهيج ص ٦٧

<sup>(</sup>٥) ياقوت ١٠٥/١٢ نقلا عن ابن جني

٦/١ المنصف - لابن جني ١/١

<sup>(</sup>٧) وهي بالفتح والقصر كلمة عجمية وعندهم (با) «بالباء وكذا يتلفظون بها وأصلها في كلابهم الشمال من الرياح » مدينة بفارس أنزه مدينة بها فيما قبل ، بينها وبين شيراز أربع مراحل واليها ينسب أبو علي الفارسي النحوي \_ معجم البلدان ٢٦٠/٤

<sup>(</sup>٨) غاية النهاية - لاين الجزري ١ /٢٠٦

الفَرسَ (١) ، وذكر الاستاذ أحمد أمين في (ظهر الاسلام) انه فارسي الاب والام (٢) ثم عاد فصحح هذا الوهم في مقالته (مدرسسة القياس في اللغة) فذكر أنه فارسي الاب عربي الام (٣).

و لد سنة ۲۸۸ في أواخر أيام المعتضد وارتحل من بلاده الى بغـداد لطلب العلم سنة ٧٠٧ه وسنه حينئذ تسع عشرة سنة في خلافة المقتدر بالله(٤) .

روى القراءة عرضاً عن أبي بكر بن مجاهد(ه) وأخـذ النحو عن جماعة من أعيان أهـــل هــذا الشأن كأبي اسحاق الزجاج وأبي بكر بن الســــراج وأبي بكر الخياط(٦) . وكان متهما بالاعتزال لكنه صدوق في نفسه(٧) .

طوف كثيراً في بلاد الشام ومضى الى طرابلس فأقام بحلب مدة وخدم سيف الدولة ابن حمدان(٨) وكان قدومه عليه في سنة احدى وأربعين وثلثمائة وجرت بينه وبين أبي الطيب المنتبي مجالس ثم عاد الى بلاد فارس وصحب عضد الدولة ابن بويه(٩).

كان من اكابر الائمة النحويين وعلت منزلته في النحو حتى فضله كثير من النحويين على العباس المسبرد. وقال ابو طالب العبدي « ما كان بين سيبويه

<sup>(</sup>١) ممجم الادباء ٧/٢٢٢

<sup>(</sup>٢) ظهر الاسلام ٢/١٩

<sup>(</sup>٣) مدرسة القياس في اللغة ـ مجلة مجمع اللغة العربية ج ١٩٥٣طبعت سنة١٩٥٣

<sup>(</sup>٤) مقدمة سر الصناعة ص ٢٤

<sup>(</sup>٥) غاية النهاية ١ /٢٠٦

<sup>(</sup>٦) معجم الادباء ٧/٢٣٧ وغاية النهاية ١/٢٠٠٦

<sup>(</sup>٧) لسان الميزان \_ لابن حيجر ١٩٥/٢

<sup>(</sup>٧) ياقوت **٢٣٢/**٧

<sup>(</sup>٩) وفيات الاعيان ١/٣٦١

وابي على افضل منه(١) ورفع من شأن المذهب البصري »(٢) .

فقد كان اوحد زمانه في علم العربية (٣) . وكان عضد الدولة يقول اذا افتخر بالعلم والمعلمين « معلمي في النحو ابو على الفارسي الفسوي ، ومعلمي في حل الزيج الشمريف ابن الاعلم ومعلمي في الكواكب الثابتة واماكنها وسيرها ابو الحسين الصوفي (٤) ه

ومن طريف مايروى عنه ان ابا علي لما صنف كتاب « الايضاح » وحمله الى عضد الدولة استقصره عضد الدولة وقال له « مازدت على مااعرف شيئاً وانمسا يصلح هذا للصبيان فمضى ابو علي وصنف التكملة وحملها اليه فلما وقف عليها عضد الدولة قال « غضب الشيخ وجاء بما لانفهمه نحن ولا هو (٥) .

اخذ عنه جماعة من حذاق النحدويين كأبي الفتح بن جني وعلي بن عيسى الربعي وابي طالب العبدي وابي الحسين الزعفر اني (٦) وروى عنه ابو القاسم التنوخي والجوهري (٧) قال الخطيب البغدادي «حدثنا عنه الازهري والجوهري وابو الحسن مجد بن عبد الواحد وعلي بن مجد بن الحسن المالكي والقاضي ابو القاسم التنوخي ٤ (٨) وروى القراءة عنه عرضاً عبد الملك بن بكر النهرواني (٩)

<sup>(</sup>١) نزمة الألباء ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) نشأة النحو ـ لمحمد الطنطاوي ص١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) معمجم الادباء V / ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) قاربخ الحكماء ـ للقفطي ٢٢٦ ونزهة الالباء ٢١٦ .

<sup>(</sup>۵) يا قوت ۷ / ۲۳۲ .

<sup>(</sup>٦) نزهة الالياء ٢١٦.

<sup>·</sup> ١٩٠/ ٢ المزان ٢ / ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>۸) تاریخ بغداد ۷ / ۲۷۵ .

<sup>(</sup>٩) معجم الادباء ٧ / ٢٣٢.

وصنف كتباً حسنة قيل لم يسبق الى مثالها(١) منها كتاب الايضاح في النحو وكتاب الحجة في علل القراءآت السبع وكتاب المقصور والممدود(٢) والتذكرة والمسائل الحلبية والبغدادية والقصرية والبصرية والشيرازية والعسكرية والكرمانية (٣) وغيرها .

توفي ابو علي الفارسي يوم الاحد لسبع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول سنة سبع وسبعين وثائمائة وذلك في خلافة الطائع لله تعالى(٤) بيغدادودفن بالشونيزي وهو من جملة مقابر بغداد(٥) واوصى بثلث ماله لنحاة بغداد (بنفق) (٦) عليها فكان ثلاثين الف دينار (٧).

## اتصاله به وأخذه عنه

ذكر ابن الانباري ان سبب صحبة ابن جني ابا علي الفارسي أن ابا علي كان قد سافر الى الموصل فدخل في الجامع فوجد ابا الفتح همان بن جني يقري المنحو وهو شاب وكان بين يديه متعلم وهو يكلمه في قلب الواو الفاً: قام، وقال « فاعترض عليه ابو علي فوجده مقصراً فقال له ابو علي « زببت قبل ان تحصرم . ثم قام ابو علي ولم يعرفه ابن جني وسأل عنه فقيل له « هو ابو علي الفارسي النحوي . فأخذ في طابه فوجده ينزل الى السميرية يقصد بغداد فنزل معه في الحال ولزمه وصاحبه

<sup>(</sup>١) انباه الرواة ١ / ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) نزهة الالباء ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) نزهة الالباء ٢١٦.

<sup>(</sup>٥) روضات الجنات ٤٤٦.

<sup>(</sup>٦) بياض في الاصل.

<sup>(</sup>V) غاية النهاية ١ / ٢٠٧.

مَنْ حَيِنَتُكُ الى أَنْ مَاتَ ابُو عَلَيْ مَهَ. (أُ أُ

ويذكر الحبر ابن خلكان بشكل آخر اذ يقول « قرأ الادب على الشيخ أبي على الشيخ أبي على الفارسي وقعد للاقراء بالموصل فاجتاز بهشيخه ابو على فرآه في حلقته والناس حوله يشتغلون عليه فقال له « تزببت وأنت حصرم ، فترك حلقته وتبعه ولازمه حتى تمهر (٢) ويذكر الرواة انه صحبه اربعين سنة (٣) .

ويرى الدكتور مجد اسعد طلس ان هذه القصة مصنوعة (٤) لاسباب اولها ان ابن خلكان بذكرها على شكل آخر غير ما يذكرها عليه ابن الانباري وباقوت هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى يذكر ابن جني في كتابه (الخصائص) ان ابا على أنشده بالموصل سنة احدى واربعين وثلثائة ونحن نعرف ان ابن جني قد ولد في حدود الثلاثين والثاثمائة فعلى هذا يكون عمر ابن جني في سنة احدى واربعين نحواً من اثنني عشرة سنة ، وما يجوز عقل ان انساناً له هذا العمر يرحل في طلب العلم قبل هذه السن من الموصل الى بغداد ثم يعود و يحلق حلقة يعلم فيها النحو .

ومن ناحية ثالثة جرت عادة المترجمين من المتقددة ان بختلقوا قصصاً وروايات يعللون بها اسباب انصراف هذا الطالب الى ذاك العلم او هدذا الشبخ فيخترعون لذلك قصصاً ينسجها خيالهم وانا أرى ان قصة الزبيب والحصرم من هذا النوع ... ه

ويقول فؤاد البستاني » ـ » وببدو لذا من النظر الى تاريخ مولد ابن جني ثم الى السنة التي توفي فيها ابو علي الفارسي أن ياقوتاً قد اشتط في قوله انه لزم، اربعين

<sup>(</sup>١) نزهة الالباء ٢٢٩، ياقوت ٥ / ١٥.

 <sup>(</sup>۲) وفيات الاعيان ۲ / ۲۱۰ ، وهو ماذهب اليه بطرس البستاني في ( دائرة المعارف ) مجلد ۱ / ۲۳۶ .

<sup>(</sup>٣) نزهة الالباء ٢٢٩ ، بغية الوعاة ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) مجلة المجمع مجلد ٢٠ / ٤٤٩.

سنة فلعله لزمه ثلاثين سنة او ما يزيد عليها قليلا الا اذا رجعنا بتاريـخ مولَّد ابي الفتح الى سنة ٣٢٠ هـ (١).

ويقول الاستاذ عبدالله أمين » ـ « يقول بعض المؤلفين ان ابن جني لازم شيخه ابا علي الفارسي اربعين سنة .وهذا غير معقول لان ابن جني لم يعش الااثنتين وستين سنة قضى منها قبل ملازمة شيخه نحو عشرين سنة على الاقل(٢) لان الروايات متضافرة على انه لازمه بعدان تصدر للتدريس في جامع الموصل ولا يمكن ان يتصدر للتدريس في مسجد جامع قبل سن العشرين ثم لم يعش بعد شيخه الا خس عشرة سنة .

فان الشيخ مات سنة ٣٧٧ ه والتلميذ مات سنة ٣٩٢ ه فيكون قضى من عمره كله نحو خمس وثلاثين سنة قبل معرفته شيخه وبعد افتراقهما بوفاة هذا الشيخ بدون ملازمة له(٣) والباقي من عمره بعدد طرح خمس وثلاثين سنة وهو سبع وعشرون سنة هو الذي يمكن ان يقال انه لازمه فيه »(٤).

فني اصل القصة التي تذكر كيف تم الاتصال بين الشيدخ وتلميذه شكاولا وفي المدة التي قضاها معه ثانياً .

اما الشك بالنسبة للنقطة الاولى فانا لا اقول ان القصة ثابتة ولكن الاستاذ هجد اسعد طلس لم يقدم الادلة التي تنفي ثبوتها اذ الاختـــلاف في رواية الحادثة لاينفي وقوعها كما هو واضح ، فمن المشاهد ان حوادث تقع في ايامنا وعلى قرب منا ثم تختلف الروايات وتتضارب في نقلها وكيفية وقوعها فلا نقول ان الحادثة مصنوعة لا اساس لها .

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف ـ لفؤاد البستاني المجلد الثاني ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الفصيرح في الاقل.

<sup>(</sup>٣) الفصيح « من غير ملازمة » .

<sup>(</sup>٤) مجلة المقتطف مجلد ١١١ ج ٣ / ١٥٩ « ابن جني ابو الفتح عثمان » .

والناحية الاخرى التي استدل بها الدكتور مجد اسعد طلس تتعلق بعمر أبن جني وهو شك صحبح فيما لو ثبت مولده انه في سنة ثلاثين او قبلها بقليل وهين المترجمون تاريخ الحادثة بما يتنافى هو وسنه ، ولكن هذا لم يثبت وسنذكر ذلك.

واما قوله بأن عادة المترجمين جرت ان يختلقوا قصصاً وروايات يعللون بها اسباب انصراف الطالب الحالشيخ ، فما من شك في انالطالب لاينصرف الحشيخ الالسبب ، وربما اختلق المترجمون طرفاً من القصص كما ذكر الاستاذ ولكن هذا لايسوغ لنا ان نقول ان ماذكره المترجمون باطل من اساسه ، ولكن الصواب ان تحقق الحادثة وتنقد فأن ثبتت والا فانا نقول لا انه ليس لنا من الادلة ما يثبت الحادثة كافية انها موضوعة .

اما الشك في المدة التي قضاها مع شيخه فيرجم الى تاريخ مولده والى تثبيت عمره . ذكر ابن النديم وياقوت وغيرهما ان مولده كان قبل سنة ثلاثين وثلثمائة ولم يذكروا وقتاً محدداً له . والذي ارجحه كما رجحه آخرون قبلي ان ولادته كانت في حدود عشرين وثاثمائة او بعدها بقليل وذلك للاسباب التي سأذكرها » \_

۱ ـ ان المؤرخين لم يتفقوا على سنة مولده ، فبينها نرى طائفة منهم تذكر أن مولده كان قبل سنة ثلاثين وثلثهائة نرى جهاعة آخرين يجعلونه قبل هذا التاريخ بكثير . فقد ذكر أبو الفددا أن مولده سنة اثنتين وثلثهائة(۱) . وذكر ابن قاضي شهبة أنه توفي في سن السبعين(۲) أي ان ولادته كانت في حدود سسنة اثنتين وعشرين وثلثهائة .

٢ ـ والقول الارجح في انصاله بأبي على الفارسي أنه كان في سنة ٣٣٧ه
 وهي السنة التي سار فيها معز الدولة من بغداد الى الموصل قاصداً لناصر الدولة (٣)

<sup>(</sup>١) تاريخ أبي الفداج ٢٩/٤ ـ لعله من غلط الطبع والنسخ .

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة الخصائص ص ٩.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٢/٢٩٨.

وأن اتصاله بشيخه كان في هذا العام (١) . اذ من المعلوم صلة الفارسي بالبويهيين واستصحابهم له إذ لو كان ولد قبيل الثلاثين لكان عمره ثماني سنوات وليس من المعقول أن يتصدر للتدريس أو أن يرحل في طلب العلم في مثل هذه السن . ويذكر الاستاذ بجد النجار أن الروايات تجمع على أن أبا الفتح صحب أبا على سنة ٣٣٧ه ولازمه في السفر والحضر . اذن لانجد بدآ أن نرجع بتاريخ ولادته الى ما هو أبعد من هذا الناريخ . ويذكر بعض علماء المشرقيات ان ولادته كانت سنة ٢٠٨ه(٢).

٣- لزم ابن جني استاذه ـ أبا علي ـ في بغداد وشسيراز وقيل أنه رافقه الى حلب فكان معه في قصر سسيف الدولة سنة ١٣٤١ه ولتي هناك أبا الطيب المتنبي وجرت بينهما مناظرات لغوية . فان صحت وفادته على أمسير حلب في تلك السنة ينبغ أن يكون مولده قبل سنة ثلاثين وثائمائة بعدة سنوات ، اذ لو جعلناه قريباً من تلك السنة لاضطررنا الى تسليم أن ابن جني قسد أصبح عالماً باللغة يناظر أبا الطيب وهو في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة وهذا لايصح الاطمئنان اليه (٣) .

٤ ـ الاستئناس بما ذكره ابن جني في ( الخصائص) عن الصلات بينه وبين شيخه . فقد جاء فيه (٤) .

فنرى أن مستوى الحديث لايتناسب مع غلام في الثانية من عمره، فلفظ

<sup>(</sup>١) مقدمة الخصائص ص ٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٩.

<sup>(</sup>٣) انظر دائرة المعارف لفؤاد البستاني ـ المجلد الثاني ٤١٦ .

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ /٧.

« التحديث » ، وذكر شيخه مصدر القول ، ومادة الكلام التي قيلت لاتسمح إلا بأن يكون المحدث في غير هذه السن .

وكذلك ما ذكره ابن جني في ( الخصائص )(١) .

« وحدثنا أبو علي سنة احدى وأربعين » قال في قول الله جلّ اسمه « فراغ عليهم ضرباً باليمين » ثلاثة أقوال « احد دها باليمين التي هي خلاف للشمال ، والاخر باليمين التي هي القوة ، والثالث باليمين التي هي قوله « وتالله لاكيدن أصنامكم » .

وما جاء فيه (٢) في تجاور المعاني والاحوال ۽ .

و ومنه أبيات العجاج أنشدناها (٣) سنة احدى وأربعين » :

واتني أن انهض الارعادا(٤) لم يك ينآد فأمسى انآدا(٥) يعود بعد أعظم أعوادا(٦) اطلع النجداد فالنجادا أما تربني أصل القدّادا من أن تبدلّت بآدى آدا وقصباً مُحثّي حتى كادا فقل أكون مرة روّادا

وما جاء فيه أيضا(٧) لا ومما خامت عنه دلالة الاستفهام قول الشــاعر ،

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢٤٩/٣. ٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲/۱۷٤.

<sup>(</sup>٣) يعني أبا على .

 <sup>(</sup>٤) القعاد جمع قاعد، وقد يكون «القعاد» مصدر مبالغة لقعد كالكذاب مصدر
 «كذب» (اللمبالغة) الارعاد مفعول اتقى .

 <sup>(•)</sup> آلاد القوة كالايد واناد ( انثنى واعوج ( حاشية الخصائص ) .

<sup>(</sup>٦) القصب كل عظم ذي مخ.

<sup>(</sup>٨) الخصائص ٢/١٨٤.

انشدناه سنة احدى وأربعين » :

انى جزوا عامراً سيئا بفعلهم أم كيف يجزونني السؤى من الحسن

ولا أجد في صدري حاجة للتعليق في مستوى الابيات والاغراض التي كان يستشهد لها ، وان ذلك لا يمكن أن يكون مع شاب صغير في الثانية عشـــرة من هره ، ولاشك في أن رجوعنا بتاريخ مولده الى حـدود سنة عشرين و ثاثمائة هو أكثر موافقة ونسقا .

٥ ـ ما ذكره المترجمون له انه صحب شيخه أربعين سنة (١) اذ من الراجع أنه اتصل به سنة ٣٣٧ه ـ كما مر ـ ومعلوم أنه توفي سنة سبع وسبعين وثلثها ثقفتكون صحبته أربعين سنة . وليس من المعقول أن يتصل به وهو صبي في السابعة أو الثامنة من حمرة فالمناسب أن نرجع بتاريخ ولادته الى وراء بضع سنين في الاقل حتى حتى تتسق المسألة وتتوافق . وعلى هذا ارى ان يؤخذ أمد الصحبة الذي ذكره المؤرخون مع الدلائل الانحرى لتصحيح عمره لا لانكار قصة الاتصال بينه وبين شيخه .

ومن المحتمل أن يكون مولده في سنة ٣٠٠ه كما ذكر أبو الفدا(٢) الا انني أرجح أن يكون مولده في حدودالعشرين وليس لدي دليل قاطع يؤكد ذاكوانما هو تقدير حسب. فهو الموقف الوسط بين من يقول ان ولادته كانت قبيل الثلاثين، ومن يقول انها كانت في السنة الثانية بعد سنة ثلثمائة اذ الفرق كبير بين التاريخين. كما ان قول الشيخ ابي علي له « زببت وانت حصرم » قد يشم منه انه كان في السابعة عشرة او الثامنة عشرة من عمره لافي الخامسة والثلاثين. فاحتمال ان يقال مثل هذا

<sup>(</sup>١) نزهة الالباء ص٢٢٩ ، ياقوت ، البغية ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٢) ابو الفـــدا مؤرخ متأخر وناقل من كامل ابن الأثير غالباً ، فلذلك جاز أن پكون في نقله تغيير أو في نسخ كتابه وهم « م . ج » مات أبو الفدا في سنة٧٣٧هـ.

القول للشاب هــو اكبر من احتمال ان يقال للرجل. وهو تقدير وترجيح على كل حال.

وعلى اي كان الأمر فقد صحب التلميذ استاذه وثوثقت العلاقة بينها فقسد صحبه الى الشام (١) بدل على ذلك ماجاء في (الخصائص) لا قال لي ابو على بالشام » والي حلب (٢) لا قال لي ابو على رحمه الله بحلب سنة ست واربعين ونحن في دار الملك » ، (٣) انشدنيه رحمه الله ونحن في دار الملك ولعلها دار ملك البويهيين في شير از . وذكر الذهبي انه لزم ابا علي الفارسي (٤) وتبعه في اسفاره حتى احمم العربية ولاريب انه كانت في التلميذ صفات حببته الى شيخه ، وفي الشيخ صفات حببته الى التلميذ دعتها الى التوافق و دوام الالفة الطويلة فقد كانا معتزليين (٥) ، وكان لأبي على حاجة الى خدمة تلميذه لتذليل متاعب الحياة وتوفير وقته الشمين صفاء هذه الصحبة (٢) وتوافقهما في الأخلاق والاراء فلم يرو في تأريخها شيء عكر صفاء هذه الصحبة (٧) ، ويسر حالة ابي علي واتصاله بالامراء كل ذلك وغيره مما ساعدعلى ادامة هذا الصحبة (٨) . وكان ابن جني عنده كمخبار يمتحن به تجاربه (٩) ساعدعلى ادامة هذا الصحبة (٨) . وكان ابن جني عنده كمخبار يمتحن به تجاربه (٩) وكان ابو علي يعرض عليه قسها من المسائل او يذكر له تعليلا أو يسأله عن تعليل ،

<sup>(</sup>١) الخصائص ١٢١/١

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲/۸۸ و ۲۲۲۳ والمنصف ۱/۲

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢٧/٣

<sup>(</sup>٤) العبر في خبر من غبر للذهبي حوادث ٣٩٢ ج٣/٣٥ ، ابناه الرواة ٣٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) المزهر ١٠/١، لسان الميزان ١٩٥/٢، دائرة المعارف ـ لفؤاد البستاني٢٥/٢

<sup>(</sup>٦) مقدمة سر الصناعة ص٣٣

<sup>(</sup>٧) مقدمة سر الصناعة ص ٣٣

<sup>(</sup>٨) ابو على الفارسي ـ الشلبي ٣٢٨

<sup>(</sup>٩) مقدمة سر الصناعة

وكان يطلب اذا غاب ، وابن جني يوافقه ويدعم رأيه ببرهان ، أو يخالفه ويرى رأيا آخر . ولم يكن ابو علي يضيق بهذه المخالفة بل كان ينزل على رأيه احياناً ، وكان متحابين كما يظهر جلياً في كتب ابن جني نفسه(۱) ، وابن جني كان يكتب له يسأله اذا لم يكن معه وعز عليه الجواب(۲) .

وقرأ عليه ابن جنى في اثناء اتصاله به كثيراً من الكتب فقد قرأ هليه كتاب سيبويه (٣) وكتاب الهمز لابي زيد(٤) والنوادر له(٥) وكتاب التصريف لابي عثمان المازني (٦) والقلب والابدال ليعقوب (٧) وغير تلك من الكتب .

وكان ابن جني محبأ لاستاذه معظماً له دائم النقل عنه شديد الاعجاب به فمها قال فيه « ولله هو وعليه رحمته فما كان اقوى قياسه واشد بهذا العلم اللطيف الشريف نسبه فكأنه انما كان مخلوقاً له .. »(٨) .

وقلت مرة لأبي بكر أحمد بن علي الرازي(٩) ـ رحمه الله ـ وقد افضنا في ذكر

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ / ۱۲۳ ، ۱ / ۱۳۵۰ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۳۸۹ ، ۳۸۹ ، ۳۸۸ ، ۳۸۸ ، ۳۸۸ ، ۳۸۸

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٣ / ٣٨

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة مخطوطة ص ٤٥٥ نقلا عن مجلة المجمع العالمي العربي . مقالة الدكتور مجد اسعد طلس المجلد ٣١ ج ٤ / ٦٦٩

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ١ / ٨٢

<sup>(</sup>٥) سر الصناعة ١/٨٦/١ ، ١/٨٧٢

<sup>(</sup>٦) سر الصناعة ١/١١١ ، الخصائص ١/٨٥٣ والمنصف ١/٦

<sup>(</sup>٧) سر الصناعة ١ /٢٤٤

<sup>(</sup>٨) الخصائص ١/٢٧٦ ــ ٢٧٧

<sup>(</sup>٩) شيخ الحنفية ببغداد \_ حاشية الخصائص ١٠٨/١

ابي على ونبل قدره وبناوة محله(۱) « أحسب أن أبا على قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ماوقع لجميع أصحابنا ، فأصغى ابو بكر اليه ولم يتبشع هذا القول عليه . »(۲) وقد اكثر من ذكره في كتبه فالكتب التي بين ايدينا كثيرا ما نرى فيها اسم أبي علي مشفوعاً بالترحم عليه والترضي عنه والاعجاب به يتردد في مواطن كثيرة فقد تردد اسمه في كتاب ( الخصائص ) وحده مالايقل عن ( ٢٢٤) مرة مترحماً عليه في أكثر من ( ٩٠) موضعا مترضيا عنه مرات عديدة .

# أمانته في النقل عنه: \_

ابن جني أمين فيما ينقل عن استاذه وهو ينسب مااخذه عنه اليه واذا نسي نص كلامه قال هذا معنى كلامه ، ويستعمل «احسب وأظن احياناً متوخيا التدقيق في النقل » .

١ - فهو بقول مثلا في (باب في تعارض السماع والقياس)، وهو رأي أبي على رحمه الله وعنه اخذته لفظا ومراجعة وبحثا. (٣)

٢ - سمع أبو على أهل «هيت» ينطفون بفتحة غريبة ،، وأظنه قال لي انني لما
 بعدت أنسيتها(٤) ،،

٣ ـ وحدثنا أبو علي رحمه الله فيما حكاه وأظنه عن خلف الأحمر(٥).

<sup>(</sup>١) ارتفاع قدره

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲۰۸/۱

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ /١٢٠

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/١

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١/٢٦٢

في المعاني والأعراب ) يقول هذا موضع كان ابو علي يعتاده ويلم كثيرا به ويبعث على المراجعة له والطاف النظرفيه(١) .

و راب في نقض الاصول وانشاء اصول غيرها منها) يقول « رأيت أبا علي - رحمه الله ـ معتمداً هذا الفصل من العربية دائم التطرق له والفزع فيما يحدث اليه» (٢).

٦ - (باب في التجريد) قال « اعلم أن هذا فصل من فصول العربية طريف
 حسن ورأبت أبا علي ـ رحمه الله ـ به غرياً معنيا ولم يفرد له باباً لكنه وسمه في بعض
 الفاظه فاستقربتها منه وأنقت لها »(٣) .

الى غير ذلك من النصوص الكثيرة. فهو ـكا نرى ـ أمين جداً في نقله عنه، وقد كان يلحظ الامانة هو في شيخه والثقة فيما ينقل.

قال في ( الخصائص ) ، وهذا أبو علي ـ رحمه الله ـ كأنه بعد معنا ولم تبن به الحال عنا كان من تحوّبه وتأنيه وتحرجه كثير التوقف فيما يحكيه دائم الاستظهار لايراد مايرويه فكان تارة يقول « أنشدت لجرير فيما أحسب ، وأخرى و قال لي أبو بكر فيما أظن ، واخرى في غالب ظني كذا وأرى اني قد سمعت كذا »(٥)

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۳ / ۲۵۵

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۳ / ۲۲۷

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢ / ٤٧٣

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ١ / ٥٤

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٣ / ١٣٤

فَهُو مُعَجِب \_ كَمَا تَرَى \_ بِأَمَانَةَ شَيْخَهُ وَتُوخِيهِ النَّدَقَيْقِ فِي النَّقِلِ وَلَاشَكُ فِي أَنْ لذلك أثراً كبيراً فيه هو أيضاً .

أثره فيه : \_

لقد أثر أبو على فيه ، في نهج بحثه وطريقة تفكيره وفتح له كثيراً من الابواب يذكرها له تلميذه بأمانة فقد كان وفياً معه الى أبعد الحدود ، ويظهر هذا التأثير في نواح عدة منها : \_

القياس: - قال ابن جني « ونحن نعتقد ان اصبنا فسحة أن نشر ح كتاب يعقوب ابن السكيت في القلب والابدال فأن معرفة هذه الحال فيه أمثل من معرفة عشرة أمثال لغته وذلك ان مسألة واحدة من القياس انبل وانبه من كتاب لغة عند الناس.

قال لي أبو علي ـ رحمه الله ـ بحلب سنة ست واربعين « اخطىء في خمسين مسألة في اللغة ولا أخطىء في واحدة من القياس »(١)

ولا نريد أن نطيل فسيأتي منهجه في القياس فيما بعد .

٢) - التعليل: - يقول «أحسب أن أبا علي قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ماوقع لجميع اصحابنا »(٢) وانت اذا تصفحت ( الخصائص ) رأيت ولع ابن جني بالتعليل واغراقه فيه. لاحظ الخصائص ١ / ١٢٠ ، ١ / ١٢٢ ... وسنضرب مثلا في باب آخر .

٣) ـ في أصول النحو: ـ واحيلك على كتاب (الخصائص) لمترى ذلك فقد تردد أسمه فيه أكثر من مائتي مرة ،لاحظ الخصائص ١ / ١٢٠ / ١ ، ١ / ٢٠٦ / ٢ ٢ ٢ / ٣٢ / ٢ ٤ وانظر كتاب (ابو علي الفارسي) للدكتور شابي (٣) .

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲ / ۸۸

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ / ٢٠٨

<sup>(</sup>٣) ابو علي الفارسي ص ٦٣٧

- ٤) في ذكر مبادىء عامة في النحو واللغة، انظر الخصائص ١ / ١٢١،
   ١ / ٢٠١ وهي تتردد كثيراً في كتبه .
- الاستعانة بعلوم اللغة الاخرى للاستشهاد والتدليل على المسألة كأن يستفيد من العروض في اللغة وغير ذلك.

قال: ، وأخبرني (١) ايضاً قال: سألني سائل قديماً فقال: هل يجوز الحرم في أول اجزاء متفاعلن من الكامل؟ قال: ولم أكن حينئه أعرف مهدهب العروضيين فيه ، فعهدلت به الى طربق الاعراب ، فقلت: لايجوز. فقال: لم لا يجوز؟ فقلت لان المتاء بعد الميم قد يدركها السكون في بعض الأحوال فيكره الابتداء بحرف قد يكون في بعض احواله ساكناً في ذلك المثال بعينه كما كرهت العرب الابتداء بالهمزة المخففة لأنها قد قربت من الساكن. أفلا ترى الى تناسب هذا العلم واشتراك أجزائه حتى أنه ليجاب عن بعضه بجواب غيره. (٢)

## ٣ ـ في بحوث أخرى : ـ

آ ـ الاشتقاق الأكبر ـ يقول : ـ هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابنا غير أن أبا علي ـ رحمه الله ـ كان يستعين به ويخلد اليه . (٣)

ب ـ الجوار في نحو: ـ هذا جحرضب خرب، وتخربجه على حذف المضاف، - المجوار في نحو: ـ هذا جحرضب خرب، وتخربجه على حذف المضاف، قال: وعلى نحو من هذا حمل أبو على رحمه الله.

\* كبير أناس في بجاد مزمل \*(٤)

<sup>(</sup>١) يعني أبا على

<sup>(</sup>Y) سر الصناعة ١/٥٥

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١٣٣/٢

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١٩١/١ ـ ١٩٢

ج ـ التجريد ـ قال : ـ « اعلم أن هذا فصل من فصول العربية طريف حسن ورأيت أبا علي ـ رحمه الله ـ به غرباً معيناً ولم يفرد له باباً لكنه وسمه في بعض الفاظه فاستقريتها منه وانقت لها (١) .

د ـ في تلاقي اللغة ـ قال : ـ هذا موضع لم اسمع فيه لاحد شيئاً الالأبي علي رحمه الله وغير ذلك وغيره (٢) :

لاشبهة في أن القاريء لكتب ابن جني يلمس أثر شيخه أبي على فيـــه وان أثره فيه أكبر بكثير من أثر شيوخه الآخرين بل لايكاد المترجمون له يذكرون له من شيوخه غير أبي على .

ولاريب ان للصحبة الطويلة بين التلميذ وأستاذه أثرا ضخا في طبع روح الشيخ في تلميذه ـ طبعة منقحة معدلة ـ وتمكن المحبة بينها تمكناعميقاً فبقيت ذكراها تعطر بعد وفاة شيخه في كتبه .

حقاً لقد كان التلميذ وفياً لشيخه متسماً في كل ذلك بأخلاق أجلة العلماء .

# مع المتنبي :

ليس من شك في التقاء ابن جني والمتنبي في بلاط سيف الدولة ابن حمدان وفي شيراز عند عضد الدولة (٣). لقد صحب أبو الفتح أبا الطيب دهرا طويلا(٤) وذكره في كتبه مرات مثنياً عليه في حدة خاطره وتوقد ذكائه وشاعريته وصدقه كما كان أبو الطيب المتنبي مجلا له معترفا بفضله. ، وكان المتنبي بقول: ابن جني

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/٢٧٤

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ /٢٢٣

<sup>(</sup>٣) مقدمة الخصائص ٢١

<sup>(</sup>٤) يتيمة الدهر ١٧٤/١

أعرف بشعري مني (١) ، ويقول : هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس (٢). وكان المتنبي اذا سئل عن شيء من دقائق النحو والتصريف في شعره يقول : سلوا صاحبنا أبا الفتح (٣) . وجاء في ( مسالك الأبصار )(٤) « وكان ابو الطيب المتنبي اذا سئل عن معنى قاله أو توجيه اعراب حصل فيه اغراب دل عليه وقال : عليكم بالشيخ الاعور ابن جني فساوه فانه يقول ما أردت ومالم أرد »

وهذا النص الأخير يدل على تمكن ابن جني وسعة علمه وقابليته في التعليل والتخريج. وسئل المتنبي عن قوله:

### \* باد هواك صبرت ام لم تصبرا \*

فقال «كيف اثبت الألف في (تصبرا) مع وجود «لم » الجازم وكان من حقه أن تقول (لم تصبر) ؟ فقال المتنبي : لو كان ابو القتح ههنا لاجابك ، يعنيني ، وهذه الالفهي بدل من نون التأكيد الخفيفة كان في الاصل (لم تصبرن) ونون التأكيد الخفيفة أبدل منها ألفا . (٥) وسسئل المتنبى بشيراز عن قوله :

وكان ابنا عدو وكاثراه له ياءى حروف انيسايان فقال: لوكان صديقنا ابو الفتح حاضرا لفسره (٦)، قلت وتفسيره ان لفظة « انسان » خمسة أحرف اذا كانت مكبرة فاذا صغر قيل « انيسيان » فزاد عدد حروفه وصغر معناه فيقول للمدوح ان عدوك الذي له ابنان فيكاثرك بهما

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب ۱٤١/۳

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة ص٣٢٢

<sup>(</sup>٣) مقدمة الخصائص ص٢١

<sup>(</sup>٤) ٣٠٦/٤ من النسخة المصورة في دارالكتب (عن مقدمة الخصائص ص ٢١).

<sup>(</sup>٥) رفيات الاعيان ج ٢ ص ٤١٢ نقلا عن شرح ديوان المننبي لابن جي

<sup>(</sup>٦) معجم الادباء ١٢/٨٨

كانا زائدين في عدده ناقصين من فضله وفخره لانهما ساقطان خسيسان كيأي « انيسيان » نزبدان في عدد الحروف وتنقصان من معناه (١) .

وكما كان ابو الطيب معجباً به فقد كان ابن جني معجباً به ذاكراً له في كتبه مسجلاً له حضور ذهنه وحسن معانيه وصدقه فيما يقول . وكثيراً ما يطلق عليه لفظه «شاعرنا» قال في (الحصائص) ( في التقديم والتأخير) « ذاكر ت المتنبي شاعرنا » نحوا من هذا وطالبته به في شيء من شعره فقال لا ادري ما هو الا ان الشاعر قد قال :

### \* لسناكن حلت أياد دارها \*

البيت فعجبت من ذكائه وحضوره مع قوة المطالبة له حتى أوود ما هو في معنى البيت الذي تعقبت عليه من شعره (٢) .

يقول: وحدثني المتنبي شاعرنا وما عرفته الأصادقــــا (٣). وانظر الخصائص ٢٤/١، ٢٤/١ و ٢٧/٢.

وفي قراءة ابن جني على المتنبي ديوانه او تلمذنه له خلاف ، فقد جاء في (معجم الادباء): وحسدت أبو الحسن الطرائفي قال : «كان ابو الفتح عنمان بن جني \_ يحضر بحلب عند المتنبي كثيراً بناظره في شيء من النحو سن عير أن يقرأ فيه شيئاً من شعره أنفة واكباراً لنفسه (٤) »

وقال آخرونبل قرأ عليه ديوانه وتتلمذ له ، فقد جناء في ( روضات الجنات ) وقرأ ديوان المتنبي على صاحبه (٥) .

<sup>(</sup>١) معجم الادباء ١٢ /١٠١

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/٢٠٤

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ /٢٣٩

<sup>(</sup>٤) سعجم الادباء ١٢/٨٩ بغية الوعاة ٢٢٢

<sup>(</sup>٥) وفيات الاعيان ٢/٢١٤، روضات الجنات ٤٤٦، العبر للذهبي حرادث سنة ٣٩٢

والصواب انه قرأ عليه شعره فقد جاء في (الصبيح المنبي) قال ابوالفتح ابن جني : لما قرأت علي أبي الطيب قوله في كافور :

وما طربي اني رأيتك بدعــة لقدكنت أرجو أن اراك فاطرب

قات له: لم ترد على أن جعلته ابا زنة (كنية الةرد) فضحات ابو الطيب فانه بالذم اشبه منه بالمدح (١) ،

وكما يقول هو نفسه في شرح الدبوان: كنت قرأت ديوان ابي الطيب عليه فقرأت عليه قوله في كافور:

الاليت شعري هل أقول قصيدة ولا اشتكي فيهـا ولا أنعتب وبي ما يذود الشـعر عني اقله ولكن قابي يا ابنة القـوم قلب

فقلت له: يعز علي كيف يكون هذا الشعر في ممدوح غير سيف الدولة ه فقال : حذرناه وأنذرناه (٢) .

### شرحه لديوانه : ـ

من المعاوم أن ابن جني شرح ديوان المتنبي شرحاً كبيراً سماه (الصبر) (٣) أو (الفسر)(٤) وقبل (النشر)(٥) وشرحا صغيراً في تفسير معاني هذا الديوان وحجمه مائة ورقة وخمسون ورقة وذكر هما ياقوت في الاجازة(٦). والكتابان

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف \_ لفؤاد البستاني ٢/٥/٢

<sup>(</sup>٢) مجلة المجمع العلمي العربي ـ المجلد ٣٠ حاشية ص ٤٥٣

<sup>(</sup>٣) انباه الرواة ٢ / ٣٣٦، وفيات الاعيان ٢ / ٤٤١، هدية العارفين ــ المجلد الاول ٦٥٢

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون ٨١٠

<sup>(</sup>٥) شذرات الذهب ٣ / ١٤٠

<sup>(</sup>٦) معجم الادباء ١٢ /١١١

موجوداًن مخطُّوطان الأول في المتحفَّة الاسوبة بموسكُّو ورقَّه ٥٧٥ وفي المتحفَّةُ البريطانية ١٠٤٠ ثاني ، والصغير في القاهرة »(١) . ٣٦٥ (٢) .

وذكر الباخرزي ذاك فقال: « فوربي انه كشف الغطاء عن شعر المتنبي » (٣) وذكر الاستاذ المرحوم طه الراوي انه « قدد شمرح ديوان المتنبي شرحا استفاد منه كل شراح الديوان بعد لانه - لعشرته للمتنبي - عرف الظروف والمناسبات التي احاطت شعره » (٤)

وتناول النقاد شرحه فحمل عليه معاصره مجد بن حمد المعروف بابن فعمو رجة حملة شعواء في كتابين هما (الفتح على ابي الفتح) و (النجني على ابن جني) ولم يتورع في ذلك(ه). وكذلك كتب أبو حيان التوحيدي المتوفى سنة / ٤٠٠ هردأ عليه بعنوان الرد على ابن جني في شعر المتنبي) (٦).

وكذلك الشريف المرتضى على بن الحسين (٣٥٥ ٢٣٦ه) نقبب الأشراف العلوي الدكتاب تتبع فيه الأبيات التي تكلم عليها ابن جني (٧) وآحر ايضاً هو أبو الفاسم عبدالله بن عبد الرحمن الاصفهاني صدف لهاء الدولة الويهي (٣٧٩ـ٣٠٩)

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٢-١١

<sup>(</sup>٢) مجلة المجمع العامي العربي المجلد ٣١ ج ٢ / ٣٤٦

<sup>(</sup>٣) دمية القصر ص ٢٩٧

<sup>(</sup>٤) ناربخ علوم اللغة العربية ص ١٩٣

<sup>(</sup>a) ياقوت ج ٧ / ٤ ١٧٩ ، متمدسة الخصائص ص ٣٢

<sup>(</sup>۲) ياقوت ٥ / ٣٨١

<sup>(\*)</sup> ذكر الاستاذ الدكتور عبد الرزاق محي الدين في كتابه (أبوحيه التوحيدي) التوحيدي) ص ٢٥٦ هـــذا الكتاب وقال عنه « لم اعرف له نسخة ولا مأثوراً في نقل »

<sup>(</sup>٧) ياقوه٤ /٨ت١ ، لسان المان ٤/٤ ٢٢ بز

تهذيباً لشرح ابن جني الكبير في قالب مصحح مختصر (١). ومنهم الربعي علي بن عيسى المنوفى سنه ٢٠١ه ه له كتاب التنبيه على خطأ ابن جني في تفسير شعر المتنبي وهو ممن شارك ابن جنى في الاخذ عن أبي علي وملازمته (٢).

وللشيخ العميد أبي سهل مجد بن الحسن الزوزني استدراك على ابن جني باسم « قشر الفسر » منه نسخة بمكتبة طلعت بدار الكتب مخطوطة سنة ٤٧٥هـ (٣) .

### اعتزاله :

من الثابت أن ابن جني كان معتزليا ، تتردد آراؤه في الاعتزال في كتبسه و تطبع بحثه احياناً . ومما يدل على اعتزاله : ـ

۱ \_ ماجاء في ( الخصائص ) ، الحمد للدالواحد العدل القديم (٤) ، وفي مكان
 آخر ، انه أراد به عضر القديم (٥) وفي مكان آخر يقول : وكذلك افعال القسديم
 سبحانه (٥) ، وغير ذلك (٦).

وتأكيد ان « القدم » من أخص معتقددات المعتزلة. قال صاحب ( الملل والنحل) والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقادوالقول بأن الله تعالى قديم و «القدم» أخص وصف ذاته ونفوا الصفات القديمة أصلا(٧) وقال الجمهور غير المعتزلة انه عالم بعلم وحي بحياة و قادر بقدرة وان هذه الصفات قديمة معه(٨).

<sup>(</sup>١) خزالة الأدب وغاية الأرب ـ لابن حجة الحموي ج٥/٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ـ ترجسة الربعي

<sup>(</sup>٣) مقدمة الخصائص ص٢٢

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١/١

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١/١٥٢

<sup>(</sup>٦) الخصائص ٢/٧٤٤

<sup>(</sup>٧) الملل والنحل ـ للشهرستاني ص٤٩

﴿ جَاءَ فِي (الخَصَمَائُصُ ) ـ وكذلك افعال القديم سبحانه نحو خلق الله السياء والأرض وما كان مثله ألا ترى أنه عز اسمه لم يكن منه بذلك خلق أفعالنا ولو كان حقيقة لامجازا لكان خالقاً للكفر والعدوان وغيرهما من افعالمنا عز وعلا(١).

وهذا رأي المعتزلة جاء في (مقدمة في أصول التفسسير)، واما عدلهم فمن مضمونه ان الله لم يشأ جميع الكائنات بل عندهم ان افعال العباد لم يخلقهـــا الله لاخيرها ولا شرها. (٢)

واتفقوا على أن العبد قادر خالق لافعاله خيرها وشرها . (٣) وأن الله تعالى ليس خالقاً لافعال العباد (٤) .

٣ ـ جاء في الخصائص : \_ فأما قوله سبحانه : وفوق كل ذي علم عليم فحقيقة لامجاز وذلك أنه سبحانه ليس عالماً بعلم فهواذن العليم فوقذوي العلوم اجمعين(٥) ويقول ايضاً ، ولسنا نثبت له سبحانه علما لانه عالم بنفسه . (٦)

وهذا رأي المعتزلة ويسمى التوحيد عندهم ، ومضمونه نني الصفات . . . ، وانه (سبحانه ) لايقوم به علم ولاقدرة ولاحياة ولاسمـع (٧) وانما هو عالم بذاته قادر بذانه حي بذاته لابعلم ولاقدرة وحياة . (٨)

٤ ـ المنزلة بين المنزلتين ـ عقد في ( الخصائص ) باباً ( في الحكم يقف بين

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/٤٤٩

<sup>(</sup>٢) مقدمة في أصول التفسير ـ لابن يتيمة ص٣٧

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل ص٤٩

<sup>(</sup>٤) اعتقادات لفرق المسلمين والمشركين ـ لفخر الدين الرازي ص٣٨

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢/٤٤٩

<sup>(</sup>٦) الخصائص ٢ / ٤٤٩

<sup>(</sup>٧) مقدمة في اصول التفسير ص ٣٧

<sup>(</sup>٨) الملل والنحل ص ٤٩ ومفاتيــح العلوم ص ٢٧

الحكمين) محاولاً تطبيق هذا المبدأ على مسائل نحوية كالكسرة قبل ياء المتكلم في نحو (غلامي) أهي حركة اعراب أم بناء؟ ومافيه اللام والاضافة نحو (الرجل وغلامك) أهو منصرف أم غير منصرف؟ وغير ذلك، وقرر ان هذه منزلة بين المنزلتين (١) ولاشك أن هذا مبدأ معتزلي. (٢)

ه ـ قال في قوله تعالى «يوم يكشف عن ساق » حتى ذهب بعض هؤلاء الجهال في قوله تعالى (يوم يكشف عن ساق ) انها ساق ربهم (٣) ويقول ايضا « فأما قول من طغى به جهله وغلبت عليه شقوته حتى قال في قول الله تعالى (يوم يكشف عن ساق انسه اراد به عضو القديم ... فأمر نحمد الله على أن نزهنا عن الالمام بحراه »(٤).

ولاشك انه يعني اهل السنة اذ جاء في صحيح البخاري ـ

قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال « ـ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بقول « يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة وببقى كل من كان بسجد في الدنيا رباء وسمعة فيذهب يسجد فيعود ظهره طبقا واحداً (٥)

٦ جاء في ( المبهرج ) : وقال لي مرة بعض أصحابنا من المتكاميز (٦) وجاء في ( الحصائص باب في قوة اللفظ لقوة المعنى ) وذاكرت بهذا الموضع بعض أشياخنا من المتكلمين فسرس به وحسن في نفسه (٧) . فهو يذكر المتكلمين ويذكر أنهم أصحابه وأشياخه .

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲۵۶/۲ وما بعدها

 <sup>(</sup>۲) مقدمة في أصول التفسير ۳۷ ، الملل والنحل ۵۲ ، الفصل في الملل ۱۱۳/۲
 (۳) الخصائص ۲٤٦/۳

<sup>(</sup>٤) الحصائص ٣/٢٥١

<sup>(</sup>٥) التجريد الصريح - كناب تفسير القرآن ج ١١٤/٢

<sup>(</sup>٦) المبهج ص٣٥

<sup>(</sup>٧) الخصائص ٢٦٦/٣

فليس هناك شبهة في أنه معتزلي. قال السيوطي : ـ ان ابن جني كان معتزلياً كشيخه الفارسي (١) . وقال في ( المزهر ) عنه : ـ وكانهو وشيخه أبو على الفارسي معتزلين (٣) .

## هل كان شيعياً ؟

اختلف المنرجمون لابن جني أكان شيعياً أم لا ؟ فذهب قوم الى أنه كان شيعياً :ــ

١ ـ فقد ورد اسمه في (أعيسان الشيعة) أبو الفتح عثمان بن جني وهو من
 مشايـخ السيد الرضي (٣).

٣ ـ الصلاة على (علي) : ـ ومنه قول على صلوات الله عليه الى الله أشكو عجري وبجري (٥) وقد كان هذا من تقاليد الشيعة ومما يحرصون عليه ، ويذكر المقريزي أن جوهرا القائد بعد ان تم له فنح مصر لسيد المعنز أمر بالجهر بالصلاة على على ابن أبي طالب والحسن والحسين وفاطحة الزهراء . (٦)

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ١/٣٣٨

<sup>(</sup>۲) المزهر ۱٠/۱

<sup>(</sup>٣) أعيان الشيعة ج٢٠٩/٣٩

<sup>(</sup>٤) الذريعة الى تصانيف الشيعة ج ١٦٣/٧

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢/٥٣١

<sup>(</sup>٦) مقدمة الخصائص ص٧٧، الخطط المقريزية ٤/١٥٦

السلام(١) وهو من عادات الشيعة في الغالب .

• ـ الصلاة على الحسن : ـ قال الحسن صاوات الله عليه ارجل ســ أله عن صائم قاء . . . (٢)

٦ - ونراه في خطبة « الخصائص » يقول : \_ وصلى الله على صفوته مجد وآله المنتجبين عليه وعليهم السللام أجمعين . ونراه يغفل ذكر الصحابة رضوان الله عليهم في هذا المقام وكان هذا من شعار الشيعة [ ه ] ونراه ايضاً في هذا المقام لايدخل (على) على الآل وهذا مما يلتزمه الشيعة . وفي حاشية عصمت على الجامى ص٧ ، منع الشيعة ادخال (على) على (الآل) عند التصلية على النبي وآله . (٣)

٧ ـ نزوله في دار الشريف أبي علي الجواني نقيب العلويين في واسط(٤) .

۸ علاقته الوثيقة بالشريف الرضى نقيب العلويين اذ هو من مشايخه كما
 مر ـ ورثاه الشريف بقصيـ ـ دة ، ويهتم ابن جني بقصائد الشريف الرضى فيؤلف
 كتاباً خاصاً بها سماه ۵ تفسير العلويات(٥) وعلاقته بالسيد المرتضى » .

وهو ثما يستأنس به على أنه شبيعي . و ليس دليلا قاطعا فقدر ثبى الشريف ابا اسحاق الصابي فهل كان الصابي شيعيا ؟

٩ ـ ويرى أحد تلاميسذ ابن جني علي بن أبي طالب في المنام يأمر ابن جني

<sup>(</sup>١) اليام ١٧٤

<sup>(</sup>٢) المقتضب ص٢٣

<sup>(</sup>٣) مقدمة الخصائص ص٧٣

<sup>(.)</sup> راجع اخبار العباسيين المتأخرين وكتاباتهم فانهم كانوا يغفلون ذكرالصحابة

<sup>(</sup>٤) انباه الرواة ٢/٠٤٣

<sup>(</sup>٥) أبو علي الفارسي ٨٣

باتمام كتاب المحتسب ويثبت هذه الرؤيا ابن جني بخطه على ظهر نسمخة كتاب المحتسب(١)(\*).

١٠ علاقته الوثيقة بعضد الدولة و عضد الدولة شيعي من قوم شيعيين (٢)
 وكان البويهيون حراصاً على اظهار شعائر الشيعة . (٣)

ومن ذلك انه في سنة ٣٥٧ في يوم عاشوراء الزم معز الدولة أهل بغداد بالنوح واقامة المرآتم على الحسين رضى الله عنه وأمر باغلاق الأسواق وعلقت عليها المسوح(٤).

11 ـ قصة الزبزب وهي : ـ ان علي بن عيسى الربعي كان على شاطيء دجلة في يوم شديد الحر فاجتاز عليه الشريف المرتضى ومعه ابن جني وعليها مظلمة تظلها من الشمس . فهتف الربعي بالمرتضى وقال له : ماأحسن هذا التشيع! علي تتقلى كبده في الشمس من شدة الحر وعثمان عندك في الظل لئلا تصيبه الشمس . فقال المرتضى للملاح جد واسرع قبل أن يسبنا . (٥) وجاء في معجم الادباء أن ذلك كان مع الشريفين الرضى والمرتضى وأنه قال لهما : من أعجب أحوال الشريفين ان يكون عثمان جالساً معها في الزبزب ـ وهو السفينة ـ وعلى على الشط بعيدا عنها.

<sup>(</sup>١) معجم الادباء ١٢ / ١١٤ ، ابو علي الفارسي ص ٨٣

<sup>(\*)</sup> كثير من أهل السنة رأوا علياً في المنام وآمنوا بهذه الرؤى

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ٦ / ١٤٦

<sup>(</sup>٣) مقدمة الخصائص ص ٣٨

<sup>(</sup>٤) الكامل سنة ٢٥٢ ج ٧ / ٧ ، المنتظم سنة ٢٥٢ ج ٧ / ١٥

<sup>(</sup>٥) نزهة الالباء - ترجمة الربعي

<sup>(</sup>٦) مقدمة سر الصناعة ٤١ ـ ٤٢

الدكتور الشلبي العكس فيقول ـ « وانت ترى ان القصة لاتنتهي بنا الى هذه النتيجة التي انتهى السادة الاساتذة اليها بل هي دليل على ثبوت التشيع عند ابن جني »(١) (١٢) ـ اعتزاليته ـ والعلاقة بين التشيع والاعتزال وثيقة بقول منز ـ أما من حيث العقيدة والمذهب فإن الشيعة هم ورثة المعتزلة ... (و) ان عضد الدولة وهو من الامراء المتشيعين بعمل على حسب مذهب المعتزلة (المقدسي ٤٣٩) ويصر حالمقدسي بأن الفاطميين بوافقون المعتزلة في أكثر الاصول (المقدسي ٢٣٨) ونجد الشيعة الزيدية يرتقون بسند مذهب المعتزلة حتى بنتهسي الى علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) ويقولون ان واصلا أخذ عن مجد بن علي بن أبي طالب وأن مجداً أخذ عن أبيه (منية الامل لاحمد بن يحيى المرتضى ١٣١٦ ه ص ٥) والزيدية يوافقون المعتزلة في اصولهم كلها الا في مسألة الامامة . (خطط المقريزي ٢ / ٣٥٧)(٢)

لا أما علاقة الشيعة بالمعتزلة فيقول كولد تسيهر ان الصاة بينهم أمر لاسبيل الى الشك فيه ... ومن الشيعة فرع الزيدية وهم اكثر من غيرهم ميلا الى مذهب المعتزلة »(٣)

وهناك آخرون يرون أن ابن جني لم يكن شيعياً وانما كان يصانع الشيعةلان بيدهم السلطان ، فالاستاذ مجد النجار يقول في مقدمة الخصائص و ولم يعرف عن ابن جني انه كان شيعياً ولكن يبدو من أمره أنسه كان يصانع الشيعة ويحطب في حبلهم ويأخذ أخذهم و (٤) وكذلك قال محققو سر الصناعة (٥).

وأرى ان الرأي الثاني هو الصواب ، ان ابن جني لم يكن شيعياً وانمـــا كان يصانعهم وذلك لما يلي ــ

<sup>(</sup>١) أبو علي الفارسي ٨٧

<sup>(</sup>٢) الحضارة الاسلامية - آدم متز ٨٠ - ٨١

<sup>(</sup>٣) الجضارة الاسلامية - لتزص ٩٧

<sup>(</sup>٤) مقدمة الخصائص

<sup>(</sup>٥) مقدمة سر الصناعة ص ٣٤، ص ٤١ ـ ٤٢

أ ـ الترضي عن عمر « جاء في ( المنصف ) ، ومنه قول عمر رضي الله عنه ، اخشوشنوا وتمعددوا »(١) وجاءفيه « وقرأ عمر بنالخطاب رحمة الله عليه ورضوانه « الله لا اله الا هو الحي القيام »(٢) ونحوه في اماكن اخرى .

٢ ـ الصلاة على الصحابة مع النبي . جاء في ( المقتضب ) ـ والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مجد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما » (٣) وفي ( التصريف الملوكي ) « وصلى الله على سيدنا مجد وعلى آله وصحبه وسلم . »(٤)

٣ ـ الفصل بين الصلاة على الرســول وآله بـ «على » وان ورد في اماكن اخرى بغير فصل كما قال الاستاذ الشلبي ، وهو من شعائر الشيعة ـ كما مر ـ جاء في ( النصريف الملوكي ) « وصلى الله على سيدنا مجد وعلى آله وصحبه وسلم » (٥)

الترضي عن علي ـ جاء في ( الخصائص ) أولا بعلم أن أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه هو البادئه و المنبه عليه (٦) ـ بعني النحو ـ وشعار الشيعة النسليم عليه .
 الترضي عن الحسن والترحم عليه ـ جاء في ( الخصائص ) ـ.

« ومنه قراءة الحسن رضي الله عنه ( صارِد والقرآن )(٧) وجاء فيه ايضاً » وقد حكي عن الحسن رحمه الله انه كان يقول « آمين اسم من اسماء الله عز " وجل (٨)

<sup>(</sup>١) المنصف ١ / ١٢٩

<sup>(</sup>٢) المنصف ٢ / ١٨ ، ٣ / ٣٢

<sup>(</sup>٣) المقتضب ٣٥

<sup>(</sup>٤) التصريف الملوكي ص ٣

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق

<sup>(</sup>٦) الخصائص ٣ / ٢٠٩ ... ٢١٠

<sup>(</sup>٧) الخصائص ٢ / ١٣٠

<sup>(</sup>٨) الخصائص ٣ / ١٢٣

وهُو هَنَا يَعْنِي الْحَسَنُ البَصِرِي وَعَلَى أَي حَالَ فَهُو دَلَيْلُ عَلَى عَدَمَ شَيْمِيَتُهُوْأَنَّ كان يَعْنِي الْحَسَنُ بن عَلَي فَشَعَارِ الشَّيِعَةِ هُو السّلامُ عَلَيْهُ وَانْ كَانَ الْحَسَنُ البَصِرِيُ فَهُو وَاضِحَ .

وجاء فيه ايضاً : \_ فأما الجكاية عن الحسن رضي الله عنه وقد سأله رجل عن مسألة . (١)

٦ - امثاله التي يضربها تشعر بذلك ، فهو يقول في ( الخصائص ) ألا تراك لو قلت : دخلت البصرة فرأيت افضل من ابن سيرين لم يسبق الوهم الا المالحسن رضي الله عنه (٢) وفي مكان آخر يقول : \_ وذلك نحو قولك فلان يقول بقول أبي حنيفة ويذهب الى قول مالك(٣) .

لقد كان في رجال الشيعة غنى لو كان كذلك .

٧ ـ الترحم على ابي حنيفة ـ جاء في الخصائص : ـ هذا موضع كان ابوحنيفة رحمه الله براه ويأخذ به (٤) .

٨ ـ النرحم على أصحاب أبي حنيفـــة ، فقد جاء في (الخصائص) : ـ وقلت مرة لأبي بكر أحمد بن علي الرازي رحمه الله(٥) ، وهو شيخ الحنفية ببغداد . وفي مكان آخريقول : وكذلك مجد بن الحسن (\*) رحمه الله أنما ينتزع اصحابنا منها العلل (٦) .

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/٨٦٤

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٣/٣٣٢ - ٢٣٤

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١٨/١

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١/٨٠٢

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢٠٨/١

<sup>(\*)</sup> الامام ابو عبدالله مجد بن الحسن بن فرقد الشيباني صاحب ابي حنيفة رضي الله عنها ولد بواسط ونشأ بالكوفة ولد سنه ١٣٢ه ومات بالري سنة ١٨٩ ه. تهذيب الأسماء واللغات ـ للنووي ١٨٠/١

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١ /١٦٣

(٩) له كتاب ( مسألتان من كتاب الأيمان لمحمد بن الحسن الشيباني الفقيه الحنفي ـ فاتيكان ثالث ـ ملحق ٣٢)(١) . ونكتني بذلك .

ولذا أرجح ان ابن جني لم يكن شيعياً وانما كان مصانعاً للشيعة .

أكان شعوبياً أم مفضلاً للعرب على غيرهم ؟

لقد علمنا أن ابن جني لم يكنءربياً في النسبوان كان عربي المنشأ والثقافة، ولكن كان رومياً بونانباً . وهو يذكر ذلك في أبياته التي نقلناها عنه :\_

فان أصبح بلا نسب فعلمي في الورى نسي قروم ســـادة نجب آرم الدهر ذو الخطب كفي شــرفا دعاء نبي

على أني أؤول الى قياصــــرة اذا نطقــــوا آلاك دعا النبي لهـــم

أفكان شعوبياً ببغض العرب والعربية ، أم كان يحبهم ويفضلهم ؟ نستطيع أن ننظر الى هذا الامر من ناحيتين :\_

آ ـ موقفه من العرب .

بـ ، وقفه من العربية .

أ\_ أما موقفه من العرب فانه موقف الحب والاعجاب والتقدير البالغ لهم : وهو يكرر هذا الامر في كثير من المناسبات في كتبه ومن أمثلة ذلك :

١ ـ جاء في ( الخصائص ) : ـ فان قلت ومن أين يعلم أن العرب قــد راعت هذا الامر واستشفته وعنيت بأحواله وتتبعه حتى تحامت هـــذه المواضع التحامي الذي نســـبته اليها وزعمته مراداً لها ؟ وما أنكرت أن يكون القوم أجني طبـــاعاً لذي الرقة والدقة منا أن يتصوره الا بعسد ان توضح له انحاؤه بل أن تشرّح له

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي ـ بروكابان ج ٢٤٧/٢

قيل له «هيهات! ما أبعدك عن تصور احوالهم وبعد اغراضهم ولطُفّ اسرارهم ۱(۱).

٣ - وجاء في (الخصائص) - قبل لن يخلو ذلك ان يكون خبراً روسلوا به أو تيقظاً نبهوا على وجه الحكمة فيه . فان كان وحباً أو ما يجري مجراه فهو أنه له واذهب في شرف الحال به لان الله سبحانه انما هداهم لذلك ووقفهم عليه لان في طباعهم فبولا له وانطواء على صحة الوضع فيه لانهم مع ماقد مناه من ذكر كونهم عليه في اول الكتاب من لطف الحس وصفائه ونصاعة جوهر الفكر ونقائه لم يؤتوا هذه اللغة الشريفة المنقادة الكريمة الا ونفوسهم قابلة لها محسة لقوة الصنعة فيهسا معترفة بقدر النعمة عليهم بما وهب لهم منها » (٢)

٣ ـ وجاء في ( الخصائص ) عن أعرابي قرأ ( طوبى ) ( طيبي ) ولم ينفع معه التكرار في قراءتها ( طوبى ) ، افلا ترى الى هذا الاعرابي و انت تعتقده جافياً كز الا دمثاً ولاطبعاً كيف نبا طبعه عن ثقل الواو الى الياء فلم يؤثر فيه التلقين ولا ثنى طبعه عن الناس الخفة هز ولا تمرين وماظنك به اذا خلي مع سومه وتساند الى سليقته ونجره ؟ » (٣)

ب ـ حبه للعربية ـ وكما كان محبأ للعرب كان ممتلئا حبا للعربية وهو يكرر ذلك في مواطن كثيرة بحيث لايبقى للقاريء في كتبه اي شك في اعجابه الكبير بها ومن أمثلة ذلك:

١ - جاء في ( الخصائص ) عن العرب ـ وقد ذكرناه قبسلا : ـ انهم ، لم
 يؤتوا هذه اللغة الشريفة الكريمة الا ونفوسهم قابلة محسة لقوة الصنعة فيها معترفة
 بقدر النعمة عليهم بما وهب لهم منها . (٤)

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۷۲/۱

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱/۲۳۸ ـ ۲۳۹

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ /٧٦

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ /٢٣٨ ـ ٢٣٩

٢ ـ وجاء فيه ، لو أحست العجم بلطف صناعة العرب فى هذه اللغة ومافيها من الغموض والرقة والدقة لاعتذرت من اعترافها بلغتها فضلا عن التقديم لها والتنويه منها (١) .

٣ ـ وجاء فيه : ـ وذلك انني إذا تأملت حال هذه اللغة الشريفةالكريمة اللطيفة وجدت فيها من الحكمة والرقة والارهاف والرقة ما يملك علي جانب الفكر حتى يكاد يطمح به امام غلوة السحر (٢).

ع ـ وجاء : ـ وكالام العرب لمن عرفه وتدرب بطريقها فيه جار مجرى السحر
 لطفا وان جسا عنه اكثر من ترى وجفا (٣)

• ـ ويقول فيه : ـ فهذا أمر قدمناه امام القول على الفرق بين الكلام والقول ليرى منه غور هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة ويعجب من وسع مذاهبها وبديع ما أمد به واضعها ومهتدئها (٤)

ولا يذهبن بك الظن ان الابيات التي قالها تدل على شعوبية فيه وعلى بغض للعرب يطويه فهو لم ينتقص امة ولا شعباً وانما ذكر انتسابه الى العلم وهو من أجل الانساب. فان انتسب أحد الى فلان أو فلان فهو ينتسب الى العلم وينتمي اليه، مع أن نسبه ليس قاصراً فهو ينتمي الى قياصرة ملكوا الدنيا، فهل في هذا بأس؟ وهل فيه انتقاصاً لنسب فيه انتقاصاً لنسب المسة أو شعب؟ أو ان ذكر نسبه بخير عسد" هدذا انتقاصاً لنسب الآخرين؟.

لا شك ان أبن جني ـ كما نقلنا طرفاً من نصوصه ـ لا ينطوي على شيء من

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ / ۲٤۲

<sup>(</sup>Y) الخصائص ١/٧٤

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١/٥٠١

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١٧/١

الشعوبيسة، بل العكس تمامـاكان قابـه مفعها بالحب الكبير والتقـــدير البالـغ للعرب ولغتهم:

#### مكانته العلمية

بلغ ابن جني مكانة علمية سامية أثبتها له المتقدُّون والمتأخرون على السواء وكان مثارة اعجاب بالغ . ومن قرأ نصوص المترجمين له يكديةول انه بلغمكانة في العربية لم ينلها أحد سواه . قال الباخرزي في ( دمية القصر ) : \_ هو أبو الفتح عثمان بن جني ليس لأحد في أئمة الأدب في فتح المقللات وشرح المشكلات ما له ، ولاسيما في علم الاعراب فقد وقع منها على ثمرة الغراب ومن وقف على مصنفاته وقف على بعض صفاته (١) وقال الثعالبي فيه : ـ هو القطب في لســان العرب، واليه انتهت الرياسة في الأدب ... وكان الشـــــــــــ اقل خلاله لعظم قدره و ارتفاع حاله(٢) وقال ياقوت: \_عثمان من جني النحوي ... من أحسدق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف وصنف في ذلك كتبأ أبر بها على المتقدمين وأعجز المتأخرين ولم يتكلم أحد في التصريف أدق كلاماً منه (٣). ويقول صاحب الوفيات: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشسهور كان اساما في علم العربية ،(٤) وكان المتنبي يقول: ـ ابن جني أعرف بشعري مني (٥) . وجاء في تاريخ ابن خلدون مثل ما وصل الينا بالمغرب لهذا العهد من تأليف رجل من اهل صناعة العربية من اهل مصر يعرف بابن هشام ظهر كلامه فيها انه استستولى على غاية من ملكة تلك الصناعة لم تحصل الا لسيبويه وابن جني وأهل طبقتها (٦).

<sup>(</sup>۱) دمية القصر ص٧٩٧

<sup>(</sup>٢) يتبمة الدهر ١٧٤/١

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ١٢/١٨

<sup>(</sup>٤) وفيات الاعيان ٢/١٠٤ ، مرآة الجنان ٤/٥٤٤

<sup>(</sup>a) شذرات الذهب ١٤١/٣

<sup>(</sup>٦) تاریخ ابن خلدون ص ۱۰۰۰

أسوق هذه الاقوال مستغنياً عن التعليق و لو شئت لنقلت الكثير جداً . (١) وان شئت فارجم الى كتب التراجم واللغة ففيها سايدلك على سمو مكانته وعلو منزلته .

اما بالنسبة للمحدثين فلاشك أن ابن جني يتصدر المكانة السامية عندهم وخاصة عند علما وخاصة عند علماء اللغة والصرف فلا تكاد تجد بحثاً في اللغة والاصوات والتصريف يخلو منه ذكر ابن جني ذاكر بن له النظرات النافذات في هذا الميدان.

جاء في (دائرة المعارف الاسلامية) « ويعتبر ابن جني اكثر الثقات علما بالتصريف » (٢) ويقول الدكتور مجد أسعد طلس « والتف تلاميذ أبي علي حول زميلهم وخليفة شيخهم حتى أصبح امام بغدادو حجتها غير مدافع كما اصبح مرجع العالم الاسلامي في علوم العربية » (٣) ويقول في مكان آخر « أما بعد فنحن ازاء آراء فيلسوف كبير عرف أسرار اللغة ودقائقها حتى ضرب الناس بذلك الامثال (٤) فقد بذل في اكتناه اسرار هسذا العلم وكشف المخبأ منه جهوداً كثيرة وقرر منذ ألف عام كثيراً من القواعد التي أقرها اليوم المستشرقون وعاماء الاصوات .. ولا يعلم حقيقة أثر ابن جني في التصريف واللغسة الامن اطلع على آثار الصرفيين واصحاب المعاجم فانها كلها مطبوعة بطابعه » (٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ بغداد ۳۱۱/۱۱، نزهة الالباء ص۲۲۸، انباه الرواة ۳۳۵/۳، الکامل ۲۱۹/۷ البدایة والنهایة ۳۳۱/۱۱ ، الانساب ۲۱۹۷ آ، النجوم الزاهرة ۱۵/۵ الکامل ۲۱۹/۷ البدایة والنهایة ۲۱/۱۱ ، روضات الجنات ۶۶۲ ، بغیة الوعاة ۳۲۲ ، مفتاح السعادة ۱/۱۱ وسائر کتب التراجم .

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الاسلامية ج ١ / ١٢٢

<sup>(</sup>٣) مجلة المجمع المجلد ٣٠ ج ٤ / ٢٢١

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢٢٢

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق المجلد ٣١ / ١١١

ويذكر الاستاذ ( متس ) ان «كتب علم الاشتقاق وفقه اللغة و عرفة اسرار اللغة من مبتكراته ، ويذكر أنه لم بجيء بعده عالم يتم مابدأ به .»(١)

ويذكر الناشرون لسر الصناعة انه لايكاد يعرف بين علماء العربية في القرن الرابع أو بعده نظير لابي الفتح عثمان بن جني الذي ترك ثروة تأليفية ضخمة يميزها الابتكار والطرافة وانساع الافق والكشف عن الاسرار اللغوية التي استقرت في الوعي الباطن لاجبال العرب ، وسهولة الاسلوب(٢) ، وبه وبشيخه خنم الائدة المبتكرون(٣) .

ويقول المرحوم طه الراوي بعد أن اثنى عليه ثناءاً بالغاً «كان نسيج وحده في صناعة التصريف »(٤) وهو يعد بحق فيلسوف العربية وباقرها(٥) واكبر أئمة النحو بعد الخليل وسيبويه(٣).

<sup>(</sup>١) مجلة المجمع العلمي العربي المجلد ٣٠ ج ٤ / ١١٥

<sup>(</sup>٢) مقدمة سر الصناعة ص ٦

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٣٤

<sup>(</sup>٤) تاريخ علوم اللغة العربية ص ٢٦

<sup>(</sup>٥) مقدمة الخصائص ص ٢٦

<sup>(</sup>٦) اأرد على النحاة \_ حاشية ص ٨٦

الأب(١) والأم ولأنه معتزلي(٢). وفي تخاصرته (مدرسة القياس في اللغة) لجعل كذلك الفارسي وتلميذه ابن جني من أعلام مدرسة القياس ويقول: .. فأما أبوعلي الفارسي ففارسي الاب عربي الأم ... وأما ابن جني فهو من أب روى (٣) ويقول في مكان آخر ، وقد أنجب العنصر الروى ادباء وعلماء كان لهم في فهدهم وعلمهم طابع خاص لم يكن مألوفا في العقلية العربيه والفارسية ومن أشهر هؤلاء ابن الروى الشاحاء وابن جني النحوي (٤) وفي مكان آخر منه يقول: فابن الروى وابن جني وامثالها كانوا عربا في المنشأ والمربى وكانوا روما بعقلهم الموروث فجمعوا بين مزايا العقل المطبوع والعقل المصنوع وانتجوا منها نتاجا صالحاً ذا طعم خاص (٥).

أنا أؤمن بامتزاج الثقافات فالشخص ينشأ في مكان ما يتثقف فيه ثقافة خاصة ثم ينزح الى مكان آخر يتلقى فيه العلم أو يقر أكتبا الفت على غير ماألف فيكتسب ثقافة أخرى تمتزج وتكون ثقافة خاصة وهذا يجري لجميع الأجناس و لجميع الثقافات وهو شيء طبيعي . أما أن الشخص لكونه روميا أو فارسيا فانه يجمل عقلية خاصة فهذا مالا انصوره .

#### الثقة فيه

ان ابا الفتح بعد أن نال تلك المكانة العالية لم يكن مستغربا أن يكون مودعا للثقة فيا يكتب ويقول. ولو رجعت الى كتب اللغة كلسان العرب والمخصص لابن سيده والمحكم له، واذاتركنا هذه الى (المثل السائر) أو (سرالفصاحة)، وغيرها من الكتب وجدت آراءه وكلماته وتعليلاته ومانقل عن العرب منتشرا مبثوثا فيها،

<sup>(</sup>١) اشرنا أن هذا وهم ازاله فيما بعد واقرأ النص التالي

<sup>(</sup>٢) ظهر الاسلام ٢/٨٨

<sup>(</sup>٣) (مدرسة القياس) \_ مجلة مجمع اللغة العربية ج ٧/٣٥٣ \_ ١٩٤٤

<sup>(</sup>٤) ظهر الاسلام ١ /٢٦٧

<sup>(</sup>a) ظهر الاسلام ١/٦٩

ولأعجب في ذلك اذا كان « هو القطب في لسان العرب واليه انتهت الرياســـة في الادب » (١) كما يقول صاحب اليتيمة .

فمثلا نرى ( لسان العرب ) ينقل تعبيراً له وهو قوله « ومنهم من يخف ويسرع قبول ماسمهه » ويورده ليبين استعال أسرع متعدياً (٢) فيقول « فهذا اما أن يكون يتعدى بحرف وبغير حرف ، وأما أن يكون ا راد ( الى قبوله ) فحذف وأوصل.»

ومثل آخر ماجاء في ( الخصائص ) :

مارية لؤلؤ ان اللون اودها طل وبنّس عنها فرقد خصر ثم قال : وقوله ـ بنس عنها هو من النوم » (٣) وفي اللسان :

(بنس) قال ابن سبده \_ قال ابن جني \_ قوله بنس عنها انما هو من النوم غير انه انما يقال للبقرة ولا اعلم هذا القول من غير ابن جني »(٤) وفيه (فرح) \_ «ورجل فرح وفر حوفر ومفروح عن ابن جني » وفيسه (خرفع) ، «الحرفي ، والحرفي والحرفي عوالحرفي على الحاء وضم الفاء الاخيرة عن ابن جني »(٥) (والضئبل) بكسر الضاد وضم الباء \_ عن ابن جني واستكبر الشيء رآه كبيراً وعظم عنده ، عند ابن جني »(٦) .

وفي لا الهمع » فعلات ويجوز الفتح والسكون مع الاتباع بشرط ان تكون

<sup>(</sup>۱) اليتيمة ١ / ١٢٤

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف \_ فؤاد البستاني ٢ / ٤١٨

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢ /٢٤

<sup>(</sup>٤) مقدمة الخصائص ص ٣٣

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١ / ٦٨ ومقدمة الخصائص ص ٣٣

<sup>(</sup>٦) لسان العرب، مقدمة الخصائص ٣٣

الفاء مضمومة أو مكسورة لامفتوحة الا في ثلاثي معتل اللام نحو ظبية فيجوز فيه ظبيات بالسكون اختياراً في لغة حكاها ابن جني والمشهور الفتح . »(١)

وفيه « ولايثنى أجمع وجمعاء على رأي البصريين الاستغناء عنها بكلاوكلتا ولم يجمع يسار استغناء عنها بجمع (شمال).

قاله ابن جني في كتاب النمام » (٢) .

واخيراً أنقل لك هذا النص عنه هو نفسه نترى سعة ثقافته واطلاعه وثقته بنفسه. قال في ( الخصائص ): « فهذه هي الاصولالتي يكون فيها المثلان أصلين. وما علمنا ان وراء ماحضرنا وأحضرنا منها مطلوباً فيتعب يالتماسه وتطلبه . »(٣)

## آدبه ـ شعره ونثره

شعره

لابن جني شعر جبد الا انه كان مقلا، ذكرت كتب التراجم أنه كان يقول الشعر ويجبد نظمه (٤)، وان له اشعاراً حسنة (٥). وذكر ابن ماكولا ان له شعراً بارداً وكذا في الكامل (٦).

وقال الباخرزي « وماكنت اعلم أنه ينظم القريض أو يسيغ ذلك الجريض حتى قرأت له مرثية في المتنبي أولها : (٧) .

<sup>(1)</sup> همع الهو امع 1 /YE

<sup>(</sup>Y) همع الهوامع ١/٣٦ ـ لاحظ التمام ص ١٢٢

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/٨٥

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٣١١/١١، نزهة الالباء ص ٢٤٨

<sup>(</sup>٠) وفيات الاعيان ٢/١٠/٤

<sup>(</sup>٦) الكامل لابن الاثير حوادث سنة ٣٩٣

<sup>(</sup>٧) دمية القصر ص ٢٩٧

غَاضُ القريضُ وأودت نضرة الأدب وصُوحت بعد ري دوحة الكُتب وذكروا من أشعاره :

فان اصبح بلا نسب فعلمي في الورى نسبي وهي قصيدة طويلة(١)

وذكروا من شعره: ـ

صدودك عني ولاذنب لي وقدد وحياتك مما بكيت ولولا مخافة أن لا أراك

بدل على نيـة فاسـده خشيت على عيني الواحده لما كان في تركها فائده(٢)

ويقال ان هذه الابيات لغيره وكان قائلها أعور (٣) أيضاً . وله شعر جميل يأخذ باللب من مثل : \_

غزال غير وحشي الور رآه الورد يجني الور وشم بأنفه الريحا وذاقت ريقه الصهبا

حكى الوحشي مقلته د فاستكسداه حلته ن فاستكسداه زهرته و فاختلسته نكهته(٤)

أسلوبه ونثره

وكما كان لابن جني شعر حسن كان له نثر يتميز بالسلاسة والسهو لةوالفصاحة وكانت عبارته جميلة ، وأنت اذا قرأت في كتبه ترى عبارة سهلة عذبة فصيحة واسلوبا سائغا وتعبيرا محكماً(٥).

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١١/١١٣، نزهة الالباء ٢٢٨، انباه الرواة ٢/٢٦٣

<sup>(</sup>٢) نزهة الالباء ٢٢٨

<sup>(</sup>٣) البداية والمهاية ١١/١١ وقد مر ذلك

<sup>(</sup>٤) يتيمة الدهر ١٢٤/١ (٥) دائرة المعارف ـ لفؤاد البستاني ٢/٠٢٤

يقول الدكتور مجد أسعد طلس: « فأنا لا أعرف نحوياً أو صرفياً أو بلاغياً كتب في النحو والصرف والبلاغة بالخة كالها سلاسة وعذوبة وكلها جمال ولذة بأسلوب فني رائع إلا الامام أبا الفتح بن جني وإلا الامام عبدالقاهر الجرجاني رحمهما الله (١). »

لقد جمعت عبارته بين الوضوح والجال فهـي تكاد تخـــاو من الغربب والمتعقيد مرتبط بعضها ببعض متسلسلة تسلسلا منطقياً ولا ينتقل الى موضوع جدبد إلا اذا أشبع موضوعه بياناً وأمتلأت نفسه اطمئناناً (٢).

يقول الابيوردي في أبي علي أحمد بن مجد المرزوقي : .. وهو يتفاصح في تصانبفه كابن جني (٣) فهو اذن مشهور بالتفاصح في أسدلوبه ، والمرزوقي أيضا ممن أخذ عن أبي على (٤) .

ومن نثره في خطبة نكاح :\_

الحمد لله فاطر السهاء والارض ، ومالك الابرام والنقض ، ذى العزة والعلاء، والعظمة والكبرياء ، مبتدع الحاق على غير مثال ، والمشهو د بحقيقته في كل حال ... وأشهد شهادة تخضع لعلوها السهاوات وما أظلت ، وتعجز عن حملها الارضون وما أقلت ، أنه مالك يوم البعث والمعاد ، القائم على كل نفس بالمرصداد ، وأن لا معبود سواه ولا إله إلا هو ، وأن مجداً صلى الله عليه وسلم ، وبجل وكرم ، عبده المنتخب ، وحجته على العجم والعرب (١٠).

<sup>(</sup>١) مجلة المجمع العلمي العربي المجلد ٢٠ ج ١١٣/٤

<sup>(</sup>Y) مقدمة سر الصناعة ص٢٢

<sup>(</sup>٣) معجم الادباء ـ ترجمة المرزوقي ج ١٠٤/٢ عن مقدمة الخصائص ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

<sup>(</sup>٥) معجم الادباء ١٢/ ٩٣

وهناك هنات يسيرة تؤخذ عليه منها:\_

١ - جاء في ( الحقصائص ) :- كما ان الفول قدد لايتم معناه الا بغيره (١) .
 وجاء في ( المنصف ) :- و كذلك مثال ( مفاعل ) قد لا ينصر ف معرفة و لا نكرة (٣)
 وذكر صاحبا المغني والقاموس ان ( قد ) مختصة بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد من جازم و ناصب و حرف تنفيس (٣) .

ذكر صاحب القاموس أن ذلك لايجوز (٦) ، وذكر آخرون ان ذلك أسلوب عربي سائغ . قبول (٧) .

٣ ـ وجاء في ( الخصائص ) : ـ وبذلك تعرف حاله أصلب هو أم رخو؟ وأصحبح هو أم سقيم (٨) .

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ /۲۰

٧١/٢ المنصف ٧١/٢

 <sup>(</sup>٣) مغني اللبيب (قد) ١٧١/١ ، الفادوس المحيط (الفد) ، مقدمة الخصائص ٢٨
 (٤) الخصائص ٩/١

<sup>(</sup>٠) الخصائص ١٨٨/١

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط (الكف)

 <sup>(</sup>۷) انظر تاج العروس ـ شرح القاموس ، الصحاح للجوهري ، لسان العرب
 (۸) الخصائص ۱/۲۲

## والصدواب أو صحيح هو أم سسقيم (١)

حاء في ( الخصائص ) : \_ و كذا ينبغي ان يعتقد ذلك منهم لما نذكره
 آنفاً (٧) ، و ، آنفا ، اي ، قبيل ، (٨) وسالفاً (٩) والصواب على هسذا ان يقال لما ذكرناه آنفاً ، او لما نذكره بعد .

٣ \_ جاء في (الخصائص): « لاسيا والقياس اليه مصغ (١٠) وفيه: لاسيا

- (٢) الخصائص ١/٥٠
- (۳) الخصائص ۱۷۷/۳
- (٤) الخصائص ١٣٣/١
  - (٥) الصحاح
- (٦) القاموس المحيط (الرؤية)، لسان العرب (رأى)
  - (V) الخصائص ١/٥٤٣
    - (٨) لسان العرب
  - (٩) الصحاح وانظر تاج العروس
    - (۱۰) الخصائص ۱/۳۰۹

<sup>(</sup>۱) شرح الرضي على الكافيسة ۱/۲٪ ، شرح المفصسل ۱۵۱/۸ ، مقسدمة الخصائص ۲۸

والاصمعي ليس ممن ينشط للمقاييس(١) وانظر الخصائص ايضا ١٨٧/٢، ٢٠٤، ١٢٨/٣، وسر الصناعة ١/٧٥، ٥٠ ايضاً ، ٨١ والتمام ٣٢٢.

وهذا التعبير منعه المرادي وجوزه آخرون وقالوا هو تركيب عربي . (٢)

٧ ـ جاء في (الخصائص) : \_ وقد كان أبو علي رحمه الله كتب الي من حلب جوابا على سؤالي اياه عنها (٣) وجاء فيه ، اخذ في الجواب عليه ، (٤) وجاء فيه : فهذه كلها ونحوه من غير ما ذكرنا اجوبة صحيحة على اصول فاسدة ، (٥) . والصواب أن يقال : \_ أجاب عن سؤاله (٢) لاعلى سؤاله .

٨ جاء في ( الخصائص ) : \_ فلما كان الامر كذلك اقتضست الصورة رفض البعض و استعال البعض (٧) وجاء في ( المبهج ) ، و انا اذكر البعض منها ليدل على الكل ان شاء الله(٨) .

وبعض لاتدخله اللام خلافا لابن درسستوبه(۹) وقد استعمالها سسيبويه والاخفش في كتابيهما(۱۰):

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/۲۳۱

<sup>(</sup>٢) الرضي على الكافية ٢٧١/١ ، حاشية الصبان ١٦٨/٢ ، مقدمة الخصائص ٢٩

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٣٨/٣

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٣٢٨/٣

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٣/٠٣٢

<sup>(</sup>٦) الصحاح ، لسان العرب (جوب) و ( تاج العروس ) ( الجواب )

<sup>(</sup>٧) الخصائص ١ /٦٤

<sup>(</sup>٨) المبهج ٢٩٩

<sup>(</sup>٩) انظر القاموس (بعض) وتفصيل ذلك في اللسان وفي تاج العروس، مقدمة الخصائص ٢٨

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق

٩ - جاء في (الخصائص): - ثم الاترى الى صحة طوال ... ثم ألا ترى الى صحة طواء . (١)

والصواب أثم. وقد أشار الى هاتين النقطتين الاستاذ مجد النجار في مقدمة الخصائص :

١٠ جاء في (سر الصناعة) : \_ ألا ترى أنك اذا قلت «قمت وزيدا قد كان يجوز ذلك » والصواب ربط الجواب بالفاء أي فقد كان يجوز .

المنصف : ـ واذا ثبت انها فعل قــد يخلو من أن تكون في الاصل وَهُول أو فعل المنطقة الاصل وَهُول أو فعل المنطقة المنطقة

والصواب فقد يخلو .

۱۲ ـ جاء في ( المبهج ) : ـ انما يكون هواياها لاطيفاً على الحقيقة ... أياذا كان هو هي فلا محالة انها حاضرة ناظرة الى مايجرى هناك(٣) .

والصواب .. اذا كان هواياها فلا محالة ، والغريب أن الضمير الاول اتى به نصباً والثاني رفعاً .

۱۳ جاء أي ( الخصائص ) : \_ ووجوه الحكمة فيها خفية عنا (٤) وجاءفيه: \_ و ان خفيف عنا اغراضه ومعانيه (٥) . وجاء في ( المنصف ) فلو كان لـ « ركك» أصل في كلامهم لما خني عنه (٦) .

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/٩٥١

<sup>(</sup>٢) المنصف ١/٥٨٨

<sup>(</sup>٣) المبهج ٢٥

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ /٨٤

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١/٢٥

<sup>(</sup>٦) المنصف ٢/١٠/٢

والذي نعلم أنه في الامور المعنوية يقال خني عليه(١) الامر وفي المحسوسات يقال :ـ د خنى عنه » .

الخصائص: - وذلك انه على حدف المضاف لاغير (٣) قالت طائفة: - لا غير لحن ، وقد رد عليهم صاحب المحيط قال لانه مسموع (٣).
 واستشهد ببيت في ذلك هو: -

جواباً به تنجو اعتمد فوربنا لعن عمل أسلفت لاغير نسأل ما - جاء في ( الخصائص ) : \_ وأما أنا فأجيز أن تكون الهاء في قوله :

• جزی و به عنی عدی بن حاتم ،

عائدة على عدى خلافا على الجاعة(٤).

والذي نعلم ان الصواب « خلافا للجهاعة » .

17-جاء في الخصائص :- ألا ترى انك اذا قلت : ما جاءني غير زيد فانما في هذا دليل على أن الذي هو غيره لم يأتك ، فأما زيد نفسه فلم تعرض للاخهار عنه باثبات مجىء له أو نفيه عنه فقد بجوز أن يكون قدد جاء وأن يكون أيضاً لم يجىء (٥) .

<sup>(</sup>١) اللسان (خفا)

<sup>(</sup>Y) الخصائص ۱۹۲/۱

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط (الغيرة)

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١/٢٩٣

<sup>(</sup>۵) الخصائص ۱/۱۳۵ .

<sup>(</sup>٦) حاشية الصبان ٢ /١٥٤ ، حاشية الخصائص ١ / ١٣٥ رقم (٦)

١٨ جاء في ( الخصائص ) : - ألا تراهم كيف بدخلون تحت قبدح الضرورة
 مع قدرتهم على تركها ليعدوها لوقت الحاجة اليها ، فمن ذلك قوله : -

قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كلام لم أصنع

أفلا تراه كيف دخـــل تحت ضرورة الرفع ولو نصب لحِفظ الوزن وحمي جانب الاعراب من الضعف (٢) .

ورد ذلك الامام عبدالقاهر الجرجاني قال : « وإذا تأملت وجدته لم يرتكبه ولم يحمل نفسه عليه الا لحاجة له الى ذلك ، والا لانه رأى النصب يمنعه ما يريد ، وذاك انه اراد انها تدعي حليه ذنباً لم يصنع منه شيئاً البتة لا قليلا ولا كثيراً ولا بعضاً ولا كلا . والنصب يمنع من هسذا المعنى . ويقتضي ان يكون قسد أنى من الذنب الذي ادعته بعضه » (٣) فان قلت : لم آخسذكل الدراهم فحمنى ذلك انك اخذت بعضاً منهاواذا قلت : كل ذلك لم يكن فحناه انه لم يكن منه شي (\*) .

١٨ ـ جاء في ( المقتضب ) : \_ وهـ لما هدف مصيف عنه أي اصاف السهم

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ / ۳٤۸

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲ / ۲۱

<sup>(</sup>٣) دلائل الاعجاز ٢١٥

<sup>(\*)</sup> يشكل على البيانيين نحسو قوله تعالى ( ان الله لا يحب كل مختال فخور ) والجواب عن الآية بأن دلالة المفهوم انما يعول عليه عند عدم المعارض وهو هنا موجود ، اذ دل الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقاً

<sup>(</sup> انظر مغنى اللبيب ـ كل ١ / ٢٠٠ )

عنه أي عمدل (١) ولعل هنا تصحيفا في الكلمة (اصاف) بزيادة الهمزة في اولها والصواب (صاف) (٢) ولو كان المقصود به الرباعي لقال (مصاف) ،

٢٠ جاء في ( الخصائص ) : والمعنى الذي يرفع الفعل هـــو وقوع الفعل
 موقع الاسم ، وجاز في الافعال ان يرفعها المعنى كما جاز فى الاسماء ان يرفعها المعنى اعنى الابتداء لمضارعة الاسم للفعل (٣)

والامثل ان يقول: لمضارعة الفعل للاسم فالفعل المضارع هـو الذي يشبه الاسم ويضارعه ولذلك سمي كذلك وتحمل عليه.

#### تلامذته

أخذ عن أبي الفتح بن جني جماعة كثيرون من أشهرهم :\_

#### الشريف الرضي(٤)

وهو أبو الحسن مجد بن الحسين بن موسى(٥) الشاعر المشهور، ولد ببغداد سنة ٥٩هـ وتلتى العلوم والآداب على أساتذتها وعلمائها و درس اللغة على أبي الفتح عثمان بن جني حتى صار بارعا في الفقه والفرائض والآداب وسائر فروع العلم (٦). ابتدأ يقول الشعر بعد أن جاوز عشر سنين(٧) حتى صار شاعراً فريداً به. وقدد رثى السيد الشريف أبا الفتح بقصيدة مطلعها :-

<sup>(</sup>١) المقتضب ٢٥

<sup>(</sup>٢) انظر الصحاح (الصوف) والقاموس (الصوف)

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ / ٣٧٣

<sup>(</sup>٤) روضات الجنات ٤٤٦ ، الكنى والالقاب ١-٣٠٦، أعيــان الشيعة ج ٣٩ ص٧٠٩

<sup>(</sup>٥) الكامل ٧-٧٨٠ ، مصادر الدراسة الادبية ص١٨٩

<sup>(</sup>٦) تاريخ الادب العربي ـ لحمنا الفاخوري ص٦٦٦

<sup>(</sup>٧) يتيمة الدهر ٣-١٣٦

ألا يا لقومي للمخطوب الطوارق وهي في ديوانه (١) ومنها: لتبك أبا الفتح العيون يدمعها شقيقي اذا الناث الشقيق وأعرضت

وقال فيه قصيدة أخرى مطامها :ـ

أراقب من طيف الحبيب وصالا ومنها:

وأكبر همي أن ألاقي فأضلا فدى لأبي الفتح الافاضل انه اذا جرت الآداب جاء أمامها

والعظم يرسى كل يوم بعارق وألسننا من بعسدها بالمناطق خلائق قوسي جانبا عن خلائقي

ويأبسي خيال أن يزور خيالا

أصادف منه للغليك بلالا ير عليهم إن أرم وقالا ي بر عليهم إن أرم وقالا قريماً وجاء أأطالبون إفالا(٢)

وهي في ديوانه (٣) . توفي السيد الشـــريف ببنــداد سنة ٣٠٪ه في خلافــة القادر بالله .

#### عمر بن ثابت الثمانيني: ـ

أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني (٤) المنحوي الفسرير ، وهو من (عمانين) بلفظ العدد بليدة في ناحية الموصل يقال انها أول قرية بنيت بعد الطوذان بناها الثمانون الذين خرجوا من السفينة وسميت بهم (٥) امام فأضل وأديب (٣) أخذ عن أبي الفتح

<sup>(</sup>١) المجلد الثاني ٦٣

<sup>(</sup>٢) القريع « فحل الابل ، الافال » الواحد أفيل : الفصيل

<sup>(</sup>٣) المجلد الثاني ١٦٦

<sup>(</sup>٤) نزهة الألباء ص٢٤٠

<sup>(</sup>٥) بغية الوعاة ٣٦٠

<sup>(</sup>٢) معجم الادباء ١٦/٧٥

عثمان بن جني وأخذ عنه أبو المعمر يحيى بن طباطبا العلوي(١) مات سنة ٤٤٢ هـ وله شرح اللمع لابن جني وهو موجود مخطوط منه نسه خسه نسدخة في القاهرة ـ ثاني ٢/١٣٥ (٢) وشرح الملوكي في التصريف لابن جني ايضاً (٣) وكتاب المفيد في النحو(٤).

### أبو أحمد عبدالسلام البصري: \_

عبدالسلام بن الحسين(٥) بن مجد أبو احمد البصري اللغوي ، سكن بغداد ، كان لغويا فاضملا قارئاً للقرآن عالماً بالقراءات وكان يتولى ببغداد دار العلم وحفظ كتبها والاشراف عليها .

ولد سنة تسع وعشرين وثلثمائة، وتوفي يوم الثلاثاء لسبع خلون من المحرم سنة خمس واربعمائة في خلافة القادر بالله.

قرأ على الفارسي والسيرافي وابنجني وسمع مجد بن اسحاق بن عباد التمار وجماعة من البصريين وحدث عنه عبدالعزيز الازجي وغيره(٣) .

### أبو الحسن السمسمي(٧)

علي بن عبيد الله بن عبدالغفار السمسمي اللغوي كان لغوياً ثقة أخذعن أبي

<sup>(</sup>١) نزهة الالباء ٢٤٠، بغية الوعاة ٣٦٠

<sup>(</sup>٢) بروكلهان ۲۲۷/۲

<sup>(</sup>٣) نرهة الالباء ٢٤٠

<sup>(</sup>٤) معجم الادباء ١٦/٧٥، بغية الوعاة ٢٠٣٠

<sup>(</sup>٥) في نزهة الالباء (الحسن) ٢٣١

<sup>(</sup>٦) نزهة الالباء ٢٧٩ـ٧٣١، انباه الرواة ٧/٥٧١، تاريخ بغداد ١١/٧٥، بغية الوعاة ٣٠٦، ٣٢١

<sup>(</sup>٧) في انباه الرواة ٢ـ٨٨٨ ، وفيات الاعيان ٢-٤٧٤ وتاريخ بغــ لماد ١٢-١٠=

الفتح بن جني (١) وسمع أبا بكر بن شاذان وأبا الفضل بن المأمون (٢) وقرأ على أبي على الفارسي وأبي سعيد السير افي (٣). قال الخطيب البغدادي: \_ كتبت عنه وكان صدوقاً (٤) وكان صاحب خط متقن في الصحة مرغوب فيسه لتحقيقه. كتب الكثير وتصدر ببغداد للرواية وأقرأ الادب. (٥) مات في المحرم سنة خمس عشرة واربعائة في خلافة القادر بالله. (٦)

## ثابت بن مجد الجرجاني الاندلسي: ـ

أبو الفتوح كان اماماً في العربية متمكناً في علم العرب ومولده سنة خمسين وثلثمائة ودخل بغداد وأقام بها طالباً . روى ببغداد عن ابن جني وعلي بن عيسى الربعي وعبدالسلام بن الحسين البصري وروى كثيرا من علم الادب ... شرحجمل الزجاجي . قال ابن بشكوال قتل في المحرم من سنة ٤٣١٤(٧) .

## علي بن زيد القاشاني \_

علي بن زيد القاشاني النحوي ، أحد أصحاب أبي الفتح بن جني وهو صاحب

= (السمسهاني) قال ابن خلكان ولا اعرف نسبته الى ماذا هي ... ثم بين انه نسبة الى السمسم خطأ والصواب سمسمي

- (١) نزهة الألباء ٢٣٢
- (٢) تاريخ بغداد ١٢\_١٠ ، انباه الرواة ٢٨٨٨
  - (٣) معجم الادباءج ١٤ ص ٥٨
    - (٤) تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۱۰
- (٥) انباه الرواة ٢٨٨٠ ، معجم الأدباء ج ١٤ ص ٥٨
  - (٦) نزهة الالباء ٢٣٢ ، معجم الادباء ج ١٤ ص٨٥
    - (٧) معجم الادباء ٧-١٤٥ ، البغية ١٢٠

الخط الكثير الضبط المعقد سلك فيا طريقة شيخه أبي الفتح (١).

ومن تلاميذه أبضاً الامير عبدالله بن مجد بن سعيد بن سنان الحفاجي المتوفى سنة ٢٦٦ هـ صاحب سر الفصاحة (٢) . ومجد بن عبدالله بن شاهويه وحدث بالاجازة عن أبي الفتح بن جني و ذكر أنه قرأ عليه من كتب الادب والحو . (٣)

#### أثره في الكتب بعده

من يطلع على المعجمات وكتب اللغة وكتب اصول النحو وكتب النصريف يجد أثر ابن جني واضحاً فيها ، وكأن كتبه كانت المعين لها . يقول سيتس « وكما ان كتب اللغة التي الفت بعد الجوهري كلها عيال عليه فكذلك كتب علم الاشتقاق وفقه اللغة ومعرفة أسرار العربية فانها مما ابتكر الاساء ابن جني الذي فهم اسرار العربية وفلسفتها وبخاصة الاشتقاق وأنه لمن المؤسف أن لايجيء بعد ابن جني عالم يتم مابداً به مع أن كل الذين جاؤا من بعده قد استفادوا من كتبه . (٤)

ومن يتصفح لسان العرب والمخصص لابن سيده والمحكم له وسرالفصاحة للمخفاجي والمثل السائر لابن الاثير والاشباه والنظائر للسيوطي والاقتراح لهوكتب التصريف يدرك مدى الاثر الذي طبعه فيها . فصاحب اللسان كثير النقل عن ابن جني \_ وقد ضربنا أمثلة لذلك \_ وكذلك ابن سيده في كتابيه المخصص والمحكم وربما

<sup>(</sup>١) معجم الادباء ١٣ / ٢١٨ ، البغية ٢٣٨

 <sup>(</sup>۲) أعلام النبلاء ١ / ۲۰ ، فوات أأو فيات ١ / ٤٨٩ ، مقد مة سر الصناعة ١٧
 (٣) البغية ٥٣ ـ ٥٣

<sup>(</sup>٤) ميتس ۲۲۷

<sup>(</sup>٥) مجلة المجمع العلمي العربي ـ الدكتور مجدأسعد طلس المجلد ٣١ ج ١١١/١

أورد ألفاظه وعباراته دون أن بشير اليه(١) . فمثلا يقول أبن سيده في بحث أصل اللغة أمتر اطأ عليها أم الهام « وقد أدمت التنقير والبحث مع ذلك عن هذا الموضع فوجدت الدواعي والخوالج قوية التجاذب لي مختلفة جهات التغول على فكري وذلك لأنا اذا تأملنا حال هذه اللغة الشربفة الكريمـــة . . . . » وأول الـكلام في ( الخصائص ) « واعلم فيما بعد أنني مع تقادم الوقت دائم التنقير والبحث عن هذا الموضع فأجد الدواعي والخوالج قوية التجاذب لي مختلفة جهات التغول على فكري» وفي (المحكم) ٢ / ٥٦٨ ترجمة (فوه) يسوق ابن سيده كلاما طويلا في أصل « فم » ثم يقول « فالقول في تشديد الميم عندي أنه ليس بلغة في هذه الكلمة ( فَمْ هُ ) » . ولم ينسبه ابن سيده الى ابن جني وهذا البحث برمته في سر الصناعة في أول حرف الميم(٣) . وفي ( المحكم ) أيضاً نقل فصلاً في تفسيرالنحو أنشأه ابن جني في ( الخنصائص ) لم يعزه الى صاحبه وجاء صاحب اللسان فعزاه الى ابنسيده (٣). ويذكر السيوطي في مقسدمة «الافتراح» أنسه استمد كثيراً من كتاب لا الحقصائص » فيقول « واعلم اني قد استسددت في هذا الكتاب كثيراً من كتاب تصفحت كتاب « الأشباه والنظائر » لهوتابعت العناوين الني صدرها بحثه لوجدت أثره فيه بيناً فاللُّ بجد فيسه من مثل الاتباع، الاتساع، اجراء اللازم مجرى غسر اللازم، مطابقة المعنى للفظ، اصلاح اللفظ، الاستغناءوغير ذلك. ومجرد البظر الى هذه العناوين يدل دلالة واضحة على أثر ابن جني فيه .

آثاره

خلف ابن جني كتبا كثيرة في النحو والنصريف واللغة والعروضوالقراءات

<sup>(</sup>١) مجلة المجمع العلمي العربي - المجلد ٣١ ج ٤ - ١٤٧

<sup>(</sup>٢) الحسكم ٢ - ٦٨ عن مقدمة الخصائص ص ٣١

<sup>(</sup>٣) الحديم ٢ - ٣٣٦ - المصدر السابق ص ٢٩

<sup>(</sup>٤) الأقتراح ص٧

وغير ذلك ذات قيمة علمية عظيمة ، منها ماهو مطبوع بين ايدينا ومنها مالايزال مخطوطا في خزائن الكتب ومنها ماضاع ولانعلم عنه شيئا . وكتبه التي عثرت عليها هي : -

١ ـ الاراجيز ذكره ياقوت في الاجازة(١).

٢ ـ اسم المفعول وهو المقتضب ذكره يأقوت في الاجازة كذلك(١) وقد طبع المقتضب مع رسالتين أخريبن بعنوان « ثلاث رسائل الامام ابي الفتح عثمان بن جني » بالمطبعة العربية بمصر ١٣٤٢ه ـ ١٩٢٣ م .

۳ - اعراب الحماسة وهو موجوده خطوط بعنوان اعراب ابيات مااستصعب
 من الحماسة « الازهر أدب « ۷۷۸ » ۹۰۳۳ (۲) .

٤ ـ الالفاظ من المهموز وقد ورد في الفهرست (٣) ولعله هو المطبوع بعنوان
 « عقود «الهمز» مع المقتضب وما يحتاج اليه الكاتب .

البشري والظفر ـ صنعه لعضد الدولة ومقدارة خمسون ورقة في تفسير
 بيت من شعر عضد الدولة .

أهلا وسهلا بذي البشرى ونوبتها وباشتمال ســــرايانا على الظفر (٤)

٦ - التبصرة في العروض(٥)
 ٧ - تذكرة أبي علي - اختصرها أبو الفتـح(٦)

<sup>(</sup>١) معجم الادباء ١٢-١١١

<sup>(</sup>٢) مجلة المجمع المعلمي العربي - المجلد ٣٤٣-٢٣٦

<sup>(</sup>٣) الفهرست ص١٣٤

<sup>(</sup>٤) ياقوت ١٢ / ١١٢

<sup>(</sup>٥) هدية العارفين ـ المجلد الاول ص ٢٥٢

<sup>(</sup>٦) كشف الظنون ٣٨٤

- ٨ التذكرة الاصبهانية (١)
- ٩ ـ التصريف الملوكي وهو مطبوع نشرته مطبعة شركة التحدن الصناعية
   صدر .
  - ١٠ ـ التعاقب وذكره في الخصائص ١ ـ ٢٦٢، ٢٦٢ ، ٣ ـ ٥٨ ، ٢٢٥ .
- ١١ ـ تفسسير أرجوزة أبي نواس وجاء ذكره في معجم الادباء(٢) ، منه نسخة في مكتبة شبخ الاسلام عارف حكمة (٣) .

۱۷ ـ تفسير شعر المتنبي وقد ذكره في سر الصناعة ٤١ وورد اسمه بأسماء مختلفة فقد ورد بأسم الصبر في شرح شعر المتنبي (٥) وورد باسم الفسر (٦) كماورد بأسم النشر (٧) وهدذا الكتاب موجود مخطوط في المتحفة الآسيوية بموسكو ورقمه ٢٧٥ والمتحفة البربطانية ثاني ١٠٤٠ (٨) وقد قدمنا ذكره.

١٤ ـ تفسير معاني ديوان المتنبي وذكره ياقوت في الاجازة اي اجازة ابن

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب ۲ - ۱٤٠

<sup>(</sup>۲) یاقوت ۱۲ ـ ۱۱۰

<sup>(</sup>٣) مجلة المجمع العلمي العربي \_ المجلد ٣١ ج ٢ - ٣٤٣

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ١ - ٢٢٢ ، ٣٣٣

<sup>(</sup>٥) انباه الرواة ٢ ـ ٣٣٦ ، وفيات الاعيان ٢ ـ ٤١١

<sup>(</sup>٦) الفهرست ١٣٤ ، كشف الظنون ٨١٠

<sup>(</sup>V) شذرات الذهب ٣ - ١٤٠

<sup>(</sup>٨) مجلة المجمع العلمي العربي \_ المجلد ٣١ ج ٢ \_ ٣٤٦

<sup>(</sup>۹) ياقوت ۱۱۰/۱۲

<sup>(</sup>۱۰) الفهرست ۱۳۶

جني لأبي عبدالله الحسين بن احمد بن نصر وذكر أن حجمسه مأثة ورقة وخمسون ورقة (۱) وهو موجود في القاهرة «ف ٢٦٥٤ على ماذكرالدكتور مجداسعد طلس» التلقين(٢)

17 ـ التمام وهو مطبوع باسم التمام فى تفسير اشمار هذيل مما أغفله السكري ـ طبع ببغداد الطبعة الأولى ١٣٨١ هـ ١٩٦٢ م وجاء فى « انباه الرواة » باسم التمام فى شعر الهذليين(٣) وجاء فى « الخصائص » قوله « وقد ذكرنا هذا فى كتابنا شعر هذيل »(٤) وذكره ايضاً بأسم فى ديوان هذيل »(٥).

۱۷ ـ التنبيه ذكره ابن خلكان(۹) وذكر جرجي زيدان انه كتاب ضخم في فيف واربعائة صفحة فيها شرح لغوي نحوي موجود في ليان وفي المكتبة الحديوية(۷) وهو في شرح دبوان الحاسة(۸) ولعله هو المقصود بالتصبية الذي ذكره ابن خير (۹» ولعل الاخير تصحيف وذكر ابن جني أن له كتاباً في تفسير ابيات الحاسة . (۱۰)

<sup>(</sup>۱) ياقوت ۱۱۰/۱۲

<sup>(</sup>۲) اتباء الرواة ۲۳۶/۲

<sup>(</sup>٣) انباء الرواة ٢/٣٣٣

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ /١٢٤

<sup>(</sup>a) الخصائص ١/١ه١

<sup>(</sup>٦) وفيات الاعيان ٢/١١٤

<sup>(</sup>٧) تاريخ آداب اللغة العربية ج ٣٠٣/٣

١٨ ـ تفسير المذكر والمؤنث ليعقوب(١)

19 \_ الحاطريات \_ قال بروكلهان ان في مكتبة سليم اغا بالاستانة كتاباً له بأسم المخاطريات رقم ٤/١٠٧٧ ويغلب على الظن انه هو والاسم محرف(٢)

۲۰ ـ الخصائص وهو مطبوع

١١ - الخطيب (٣)

٣٢ ـ الدمشقيات جاء في « الاشباه والنظائر » للسيوطي « وقال ابن النحاس في « التعليقة » حكى ابن جني في كتاب له يسمى « الدمشقيات » غير الدمشقيات المشهورة له بين الناس قولا عن الاخفش »(٤)

۲۳ ـ ذو القد (٥) وورد باسم هذا القد أيضاً (٢) .

٢٤ - المزجر وذكره في الخصائص (٧) « وقد كنت عملت كتاب الزجر عن ثابت بن مجد وشرحت احوال تصريف الفاظه واشتقاقها . »

٣٥ ـ سر السرور (٨) ونقل عنه ياقوت .

عنه مطبوع سنة ١٩٥٤ وقد ذكره ابن جني في اماكن من كتره(٩)

<sup>(</sup>١) مقدمة الخصائص ص ٦٣

<sup>(</sup>Y) مجلة المجمع العلمي العربي \_ المجلد الاج ٢ - ٣٤٦

<sup>(</sup>٣) هدية العارفين ـ المجلد الأول ١٥٢

<sup>(</sup>٤) الاشباه والنظائر ١/٣٥٢

<sup>(</sup>٥) مجلة المجمع العلمي العربي المجلد ٣١ ج ٢/٨٤٣

<sup>(</sup>٦) انباه الرواة ٢/٣٣/

<sup>(</sup>٧) الخصائص ٢/٠٤، ٣/١٣٢

<sup>(</sup>٨) ياقوت ١١٠/١٢

<sup>(</sup>٩) الخصائص ٢ / ١٥ ، ١٤ ، ٢٩٧ ، ١٧ ، ١٥ ، النام ٢٣ ، المبهم ٢٣

۲۷ ــ شرح الايضاح لابي علي الفارسي ذكر بروكلمان انه موجود في مكتبة شهيد علي باشا ۹۳۰(۱).

۲۸ - شرح الفصيح (۲)

٢٩ ـ شرح القلب والابدال ليعقوب (٣)

٣٠ ـ شرح القوافي ذكره ابن الانباري(٤)

٣١ ـ شـ سرح المقصور والممسدود عن ابن السكيت ذكره ابن جني في الخصائص(٥) .

۳۲ ـ الشـــعر قال الدكتور مجد اسعد طلس ـ هو كتاب لاستاذه ابي علي الفارسي رواه عنه ابن جنى وعلق عليه تعليقات لغوية وسنه نسخة بمكتبة برلين رقمها (۲) ٦٤٦٥)

٣٣ ـ شواذ القرآن منه نسخة في برلين رقبها ١٧٤(٧) .

۳۶ ـ العروض(۸) ذكره جرجي زيدان وقال « هو «ختصر أطيف في بر اين وفينا و ليدن(٩) .

<sup>(</sup>۱) بروکلیان ۲ / ۲٤۷

<sup>(</sup>٢) معجم الادباء ١٢ / ١١٠

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢ / ٨٨

<sup>(</sup>٤) نزهة الألباء ٢٢٨

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢ / ٤٨

<sup>(</sup>٦) مجلة المجمع العلمي العربي \_ المجلد ٣١ ج ٢ / ٣٤٦

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق

<sup>(</sup>٨) نزهة الالباء ٢٢٨

<sup>(</sup>٩) تاريخ آداب اللغة العربية ٢/٢٠٣ ـ ٣٠٣

٣٥ \_ علل النشنية منه نسخة خطية في ليدن(١) رقمها ١٤٥ (٢)

٣٦ ـ الفائق (٣) .

٣٧ ـ الفرق(٤) .

٣٨ ـ الفصل بين الكلام الخاص والعام (٥).

٣٩ ـ رسالة في مد الاصوات (٦).

٤٠ ــ الكافي في شرح قو افي الاخفش(٧) .

اللمع في النحو « ذكر جرجي زيسدان انه موجسود في برلين وأيا
 موفيا(٨) » ولهشرو ح متعددة منها : \_

أ ـ شرح اللمع لابي نصر القاسم بن مجد بن مناذر الواسطي استاذ ابن بابشاذ (كوتا ٢١٠)

ب ـ شرح اللمع لأبي البركات عمر بن ابراهيم بن مجد الكوفي المتوفى سنة ٥٣٩ « عاطف افندي ٢٥٥٤ » .

ج - شرح اللمع لسعيد بن الدهان «شهيد علي باشا ٩٣٩ »

دـ شرح اللمع لعبدالله بن الحسين العكبري ـ مكتبة البلدية بالاسكندرية ( ٣٣ نحو ) .

هــ شرح اللمع لاسعد بن نصر العبرتي المتوفى سنة ٥٨٩ « برلين ٦٤٦٧ » .

- (٤) المصدر السابق
- (٥) الفهرست ١٣٤
- (٦) ياقوت ١٢ / ١١٠
- (٧) انباء الرواة٢ / ٣٣٦
- (٨) تاريخ آداب اللغة العربية ٢ / ٣٠٣ ـ ٣٠٣

<sup>(</sup>١) تاريخ آداب اللغة العربية ٢٠٢/٢ - ٣٠٣

<sup>(</sup>٢) مجلة المجمع العلمي العربي \_ المجلد ٣١ ج ٢ / ٣٤٨

<sup>(</sup>٣) معجم الادباء ١٢ / ١١٠

و ـ شرح اللمع لعمر بن ثابت الثمانيني المقـدم ذكره في تلامذته « القاهرة ثاني : ١٣٥ »

ز ـ شرح اللمع لم يسم مؤلفه « بايزيد ١٩٩ » (١).

وشرحه آخرون منهم الخطيب التبريزي وابن الخشاب النحوي والشيخ ابو بكر الخفساف المالقي والشيخ أبو الحسن على بن الحسن بن عنتر المعروف بشميم الحلي والشيخ بدر الدين العيني وآخرون(٢).

٤٢ ـ ما يحتاج اليه الكاتب وهو الطبوع مدع رسالتين صغيرتين هما عقود
 الهمز والمقتضب ت

٤٣ ـ المبهج في تفسير اسماء شـمراء ديوان الحماسة ، وهو مطبوع بدمشق بمطبعة النرقي عام ١٣٤٨ . وقد ذكر ابن جني في كتبه ان له كتاباً في تفسير اسماء شعراء الحماسة (٣) وورد في ( انباه الرواة ) وفي كنب أخرى باسم ( المنهج )(٤).
 ٤٤ ـ المجالس المذكورة للعلماء باللغة العربية مخطوط مصور بمعهد احياء المخطوطات بالامانة العامة للجامعة العربية (٥).

20 \_ محاسن العربية (٦)

٤٦ ـ المحتسب في اعراب الشواذ في مكتبة راغب وفي دار الكتب المصرية
 ٢ ش قراء آت (٧) .

<sup>(</sup>۱) روکلمان ۲ / ۲۶۷

<sup>(</sup>۲) روضات الجنات 287

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢ / ١٩٧

<sup>(</sup>٤) انباه الرواة ٢ / ٣٣٦

<sup>(</sup>٥) عجلة المجمع العامي العربي المجلد ٣١ ج ٢ / ٣٤٨

<sup>(</sup>٦) بغية الوعاة ٣٢٢

<sup>(</sup>٧) مجلة المجمع العامي العربي \_ المجالد ٣١٦ ج ٢ / ٣٤٦

٧٤ ـ المحتارات «سليم اغا ١٠٧٧ » رقيم ١٤(١).

٤٨ ـ مختصر العروض (٢) و لعله العروض المقدم ذكره لكونه مختصراً .
 ٤٩ ـ مختصر في القوافي في الاسكوريال(٣) ثاني ٤٤٢ رقم ٤ .

وه اللذكرات هي مذكرات عن حدود ومعان وفوائد كتبها أبو الفتح
 الامام ثعلب النحوي ... من محفوظات مكتبة الفاتيكان بايطاليا(٤) .

۱۵ ـ المذكر والمؤنث ذكر بروكلهان انه طبيع بعناية المستشسرق ريشـــر
 Rescher في المجلة ( .M.O ) . ج ۸ من ۱۹۳ ـ ۲۰۲ .

٢٥ - المسائل الواسطية (٥) .

عه ـ مسألتان من كتاب الايمـان لمحمد بن الحسن الشيباني الفقيه الحنفي ـ فاتيكان ثالث (ملحق ٢٢)(٦) .

٤٥ ـ المعاني المجردة(٧) وفي هدية العارفين معاني المحررة(٨) .

ه ـ المعرب في تفسير قوافي ابي الحسن وقد ذكره في مواطن عدة كالخصائص المحمد المعرب في ا

<sup>(</sup>١) مجلة المجمع العلمي العربي \_ المجلد ٣١ ج ٢ / ٣٤٨

<sup>(</sup>۲) انباه الرواة ۲ / ۳۳۳

<sup>(</sup>٣) زيدان وطلس

<sup>(</sup>٤) مجلة المجمع العلمي العربي \_ المجلد ٣١ / ٣٤٨

<sup>(</sup>۵) انباه الرواة ۲ / ۲۶۰

<sup>(</sup>٦) رو کلمان ۲ / ۲٤٧

<sup>(</sup>۷) ياقوت ۱۲ / ۱۱۰

<sup>(</sup>٨) هدية العارفين ١ / ٢٥٢

شُـــرح القوافي )(١) وذكره ياقوت باسم (المغرب)(٢) ، ولعـــله (الكافي) المذكور آنفاً .

٥٦ \_ المفيد في النحو (٣)

٥٧ ـ المقتطف في معتل العين(٤)

۵۸ - مقدمات ابواب التصریف (۵)

٥٩ ـ المقصور والممدود(٦)

٦٠ ـ المنتصف في النحو(٧)

71 ـ المنصف شرح تصريف المازني وقد طبع بثلاثة اجزاء بمصر . وقد ذكره في كنبه (شرح تصريف أبي عثمان ) (٨) وورد باسم (المصنف) أيضاً (٩). ٢٢ ـ من نسب الى أمه من الشعراء الله الامام مجد بن حبيب بن أمية (نوفي ٢٤٥ه) ورواه عنه ابن جني وأضاف اليه تعليقات ومنه اسختان بدار الكتب المصرية ارقامها ٥٧ ش ، ١٢٢ مجاميه ع (١٠).

<sup>(</sup>١) التمام ص ٤٣

<sup>(</sup>۲) ياقوت ۱۲ / ۱۱۰

<sup>(</sup>٣) هدية المارفين ١ / ٢٥٢

<sup>(</sup>٤) هدية المارفين

<sup>(</sup>٥) معجم الادباء ١٢ / ١١٠

<sup>(</sup>٦) انباه الرواة ٢ / ٣٣٦

<sup>(</sup>۷) ياقوت ۱۲ / ۹۱ ، كشف الظنون ۱۸۵۰

<sup>(</sup>۸) الخصائص ۱ / ۳۲۹، ۲ / ۲۸۸ ، ۳ / ۸۷ ، سر الصناعة ۱ / ۱۰۹ ، ۱۳۲ ، التصریف الملوکی ۳

<sup>(</sup>٩) نزهة الألياء ٢٢٨ ، كشف الظنون ١٧١٢

<sup>(</sup>١٠) مجلة المجمع العلمي العربي \_ المجلد ٣١ ج ٢ / ٣٤٨

٦٣ - المهذب في القراءآت (١)

على ابن وكيم في شهر المتنبي وتخطئته (٣) وقيل اسمهه النقد (٣) على ابن وكيم . النقد (٣) على ابن وكيم .

٦٥ ــ النوادر الممتعة وذكره ابن جني وقال مقداره الف ورقة (٤) وذكره ياقوت في الاجازة (٥) .

٦٦ ـ الهجاء وقد وعد بتأليفه(٦) .

٧٧ - كتاب الوقف و الابتداء (٧) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١٩١٤

١١٠ / ١٢ معجم الادباء ١٢ / ١١٠

<sup>(</sup>٣) العربية ـ ليوهان فلث ص ١٨٠

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ / ٣٣٢

<sup>(</sup>٧) الفهرست ١٣٤ ، ياقوت ١٢ / ١١٠

# البارية

## والسائه وعوفقين لليكولهم

#### التطور النحوي من أو ليته الى عصر ه

أقدم من ينسب اليه وضع النحو أبو الاسود ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني يه ذكرت طائفة من العلماء أنه ابتدعه وذكرت طائفة أخرى أنه أشدار عليه بوضعه علي كرم الله وجهه . وهذا الاسم - أعني أبا الاسود - وان كان أقدم من يذكر في هذا الباب ليسمجمعاً عليه أنه هو الواضع الاول للنحو . والذين ذكروا أنه المخترع له لم يتفقوا على كيفية بدايته ولا في أي زمن كان ذاك . وبرزت معه أسماء أخرى كنصر بن عاصم ويحيي بن يعمر وعبدالرحمن بن هرمز على أنهم هم الواضعون له . فقد ذكر ابن قتيبة في كتابه (الشعر والشعراء) أن أبا الاسدود «هو أول من عمل كتابا في المنحو(۱) » وفي كتاب (المعارف) له : - «أبو الاسدود أول من وضمع العربية (۲) » وفي كتاب (المعارف) له : - «أبو الاسدود أول من النحويين) : «كان أول من رسم للناس النحو أبا الاسود أخد ذلك عن أمدير المؤمنين علي بن أبي طالب » (۳) .

وذكر أبو الفرج الاصفهاني أن أبا الاسسود كان الاصلل في بناء النحو وعقده ، وقال ابن خلدون : \_ وأول من كتب فيها أبو الاسود الدؤلي من كنانة ، ويقال باشارة على رضي الله عنه(٤) . وقال السيراني : \_ « اختلف الناس في أول

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢/٥/٢

<sup>(</sup>٢) المعارف لامن قتيبة ٤٣٤

<sup>(</sup>٣) مراتب النحويين ص٦

<sup>(</sup>٤) تاريـخ ابن خلدون ص١٠٢٦

من رسم النجو. فقال قائلون: أبو الاسود الدؤلي وقال آخرون « نصر بن عاصم الدؤلي ويقال البيتي » ، وقال آخرون عبدالرحمن بن هرمز وأكثر الناس على أبي الاسود »(١).

والى اللحظة التي نكتب فيها هدنه السطور لم يقطع بهذه المسألة بل لايزال الغموض يسيطر على نشيو النحو وكيفيته حتى قال المرحوم مصطفى صادق الرافعي : « أما تاريخ النحو فلا سيبل الى تحقيقه البتة(٢) » . ويذكر دي بور في كتابه ( تاريخ الفلسفة في الاسيلام ) : - « والحقيقة ان الناس بدأوا يدرسون النحو في البصرة والكوفة وبحيط الغموض بأول نشوء دراسيته (٣) » بينما يقول الاستاذ حسن عون : - « استطيع أن نقول ونحن مطمئنون أن واضع اللبنة الاولى في بناء النحو العربي انما هو أبو الاسود الدؤلي دون سواه (٤) » . ويذكر المرحوم الاستاذ طه الراوي أن « مجلي الحلية في هذا المضهار أبو الاسود الدؤلي الكناني أحد أرباب البصائر الحية فاستعرض طائفة من كلام العرب وترصيل الى استخراج طائفة من المسائل له واستنباط بعض القواعد أسماها (النحو ) ودونها في صحيفة له عرفت عند النحاة بالتعليقة (٥) » ويقول الاستاذ كمال ابراهيم « ويمكننا أن نقرر حكما ثابتاً ان أبا الاسود الدؤلي «و واضع تلك البداية ولكن عمله لم يكن عملا تاماً وافياً في حينه فجاء بعده من العلياء من وفاه وأتمه » .

ان المجمع عليه بالنسبة لابي الاسود هو نقط القرآن على عهد زياد بن أبيه، أما بالنسبة لحمله في النحو فلا يزال الاختلاف فيه ضارباً جرانه ، ويمكن أن نقول

<sup>(</sup>١) أخبار النحويين البصريين ص ١٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ آداب العرب ٢/٣٣٦ حاشية رقم (١)

<sup>(</sup>٣) دي بور ص٥٤ ـ ٥٥

<sup>(</sup>٤) اللغة والنحو ص ٢٣٥

<sup>(</sup>٥) نظرات في اللغة والنحو ص٧

ان نقط القرآن كان بداية لتنبه الاذهان لحركات الرفع والنصب والجر فبددأت المساءلة عن سبب هـ ذا الاختلاف وبدأ استقراء أولي انتهدى بالجهود المتضافرة المواصلة على مر السنين الى وضع النحو.

وذكر الأستاذ ابراهيم مصطفى انه أجرى احصاء في كتاب سسيبويه لأقدم اسماء من نسبت اليهم مسألة نحوية ، وهذه نتيجة الاحصاء : \_

١ ـ عبدالله بن اسحاق المتوفى سنة ١١٧ه في ٦ مواضع ٥

٧ ـ عيسى بن عمر الثقني المتوفى سنة ١٥٠ه في ١٨ موضعاً .

٣ ـ أبو عمر بن العلاء المتوفى ستة ١٥٤ﻫ في ٣٩ موضعا .

٤ ـ الحليل بن أحمد المتوفى سنة ١٦٠ه في ٣٧٩ موضعاً وأكثر نقل سيبويه عنه.

٥ ـ يونس بن حبيب المتوفى سنة ١٨٥ﻫ في ١٥٥ موضعاً .

وأقدم هؤلاء هو عبدالله بن أبي اسحاق وتسند اليه آراء نحوية حتى في كتب المتأخرين كالاشموني المتوفى سنة ٩١١ه.

وأول مانلاحظ انا لم نجد في كتاب سيبويه ولافيا بعسده من الكتب التي نظرناها أي رأي نحوي منسوب الى ابي الاسود الدؤلي ولا الى طبةتين من النحاة معه(١).

وعلى أي فانا نعلم يقيناً ان نشأة النحو كانت في البصرة ثم بعد مرورطبقتين وبعد ارتسام صورة تكاد تكون متميزة للنحو بدأ الكوفيون يأخذونه عن رجال البصرة. وانقل اليك هاذا الجدول مبيناً النطور النحوي بالنسابة للبصريين والكوفيين(٢).

<sup>(</sup>١) في اصول النحو \_ مجلة مجمع اللغة العربية ج٨/١٣٨ \_ ١٣٩

<sup>(</sup>٢) لم يتفق على تقسيم طبقات النحوبين واعلامها ، وهذا تقسيم تقريبي لها . انظر مقدمة اخبار النحوبين البصربين للسيرافي ص٥ ونشأة النحور مجد الطنطاوي ص٥٥ مقدمة اخبار النحوبين البصربين للسيرافي ص٥٠ ونشأة النحور مجد الطنطاوي ص٥٥

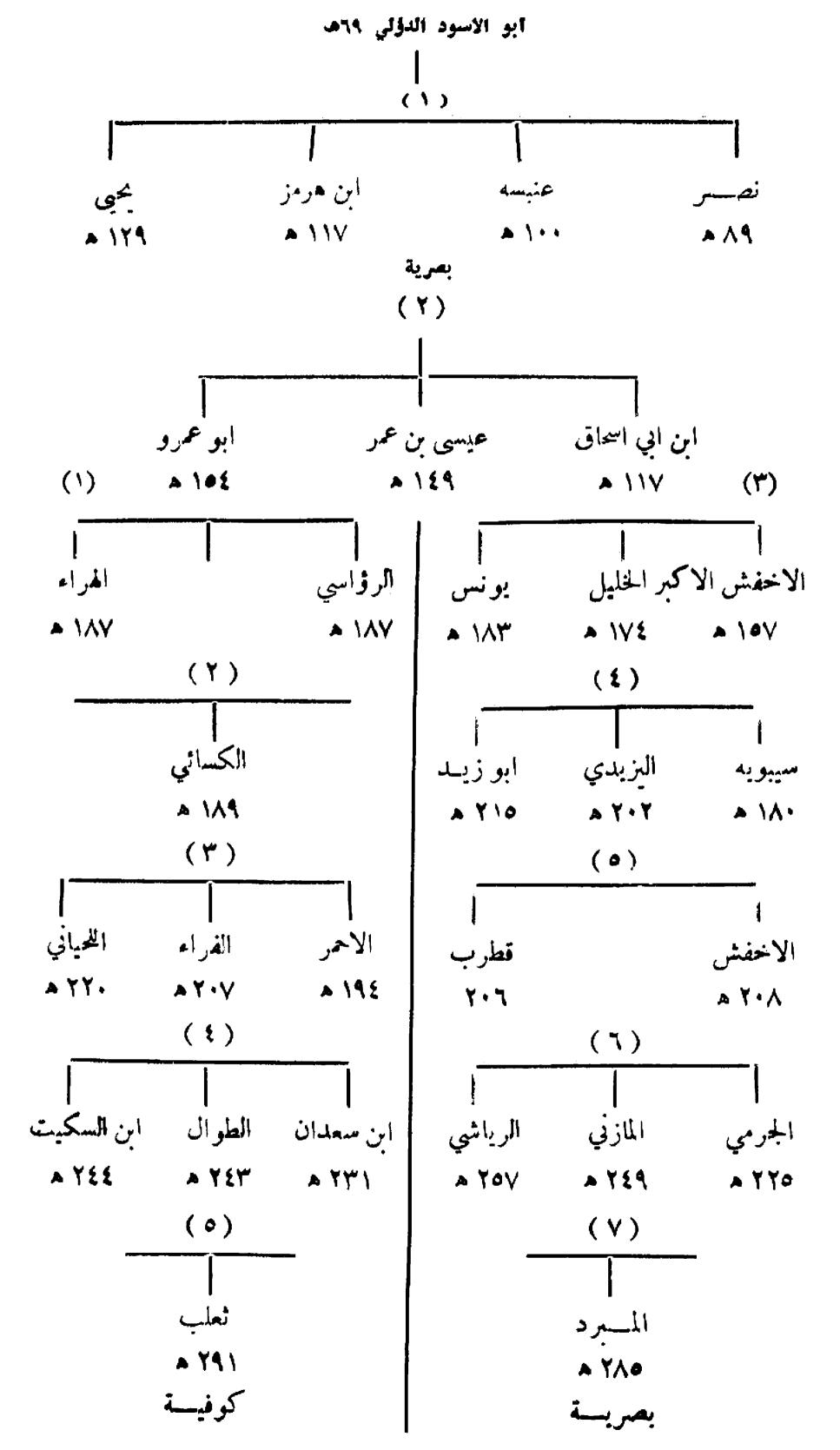

غير ان الكوفة منهامن الوجهتين السياسية والجغرافية (١) وكان علماؤها اسبق اتصالابقصور الحلفاء والأمراء فكان الكسائي ـ مثلا ـ ملازما للرشيد حتى مات في سنة ١٨٩ هو كان تلميذه يحيى بن زباد الفراء متصلا بالمأمون وأمره ان يجمع أصول النحو في كتاب وأفرد له مكاناً خاصاً في دار الحكمة ووكل به من يقوم بحاجته وصنف له كتاب ( الحدود).

وكانت اول محاولة لنحاة البصرة للاتصال بالخلفاء هي محاولة سيبويه التي رجع منها خائباً حتى أنجح أبو العباس مجد بن يزيد المبرد المتوفى سنة ١٨٥ه خاتمة اعلام النحوبين البصريين و آخر من يذكر في طبقات البصريين في الاتصال بالمتوكل والنغلب على نده أبي العباس احمد بن يحبي ثعلب في كثير من مناظراته معدم حتى انحاز اليه جماعة من تلامذة ثعلب .

وظهر رجال في بغداد يأخذون بهذا المذهب أو ذاك أو يمزجون بين المذهبين اختلف المترجمون لهم في عدهم مع البصريين او الكوفيين أو يطلقون عليهم احيانا اسم البغداديين واطلقوا على النطور النحوي الذي حدث في بغداد اسم ( المدرسة البغدادية ) كما سنذكره . وبرز رجال في بغداد بعد المبرد ممن تلمذ له أو لتلامذته من اعلام النحاة من أمثال ابي اسحاق الزجاج وأبي بكر مجد بن السرى السراج وأبي على الفارسي وأبي سعيد السيرافي وعلي بن عيسى الرماني وعلي بن عيسى الربعي وابن خالويه وغيرهم من ذنهاية الفرن الثالث الهجري والرابع الهجري الى القرن الخامس والسادس .

عصره وفساد الألسنة فيه :

مما يذكر من مظاهر هذا العصر فشو اللحن وخصوصاً في الدور والشوارع

<sup>(</sup>١) نظرات في اللغة والنحو ـ طه الراوي ص ٩٥

وذُلك لَكُثرُ أَالْجُواوي والنساء الأعجميات وغلبة الدبلم والأثراك حتى على القصور (١) ولما ذكرناه من غلبة العناصر الأخرى على الحلافة وغزوها في عقر دارها . وظهور بوادر اللحن على الالسنة قديم لم تسلم منه السنة عاشت في الجاهلية وهو رأي طائفة من الباحثين ، فقد ذكر ان الرسول (ص) قال : رحم الله امرءا أصلح من لسانه غير ان اصلاح اللسان شيء عام وأن رجالا تكلم بحضرته ممثلا لوفد فلحن فقال صلى الله عليه وسلم للوفد : أرشدوا اخاكم فقد ضل . وذكروا سقطات في زمن محر بن الخطاب في اللسان والكتابة دعت عمر أن يأمر عاماسه ابا موسى بضرب كاتب كتاب أرسل به اليه فيه لحن سوطا ، واشتد في زمن الامام علي وصدرالدولة الاموية حتى دعا ذلك زيادا أن يأمر بنقط المصحف لتدارك اللحن فيه ، وأن تظهر النواة لشجرة النحو .

وأخذ فساد الألسنة يسرى ويستشرى حتى عم الحواضر وبدأ يسري الى البادية ومواطن الفصاحة حتى اختلت الالسنة وانتقضت الفصاحة و كروا في ساقة الشعراء الاسلاميين ، ابراهيم ين علي ، المعروف بابن هرمة وكان قد توفي في اواسط القرن الثاني للهجرة ، وذكروا على رأس المولدين بشار بن برد المتوفى سنة ١٦٧ه (٢) اي من الذين لايستشهد بأقوالهم . هذا في القرن الثاني للهجرة فما ظنك بالقرن الرابع الذي هو عصر نحوينا أبي الفتح ؟

يصف ابن جني عصره وما دخل فيه على الالسنة من اضطراب حتى لاتكاد ترى بدوياً فصيحاً فيقول «و كذلك لو فشا في أهل الوبر ماشاع في لغة أهل المدر من اضطراب الالسنة وخبالها وانتقاض عاده الفصاحة وانتشارها لوجب رفض لغتها وترك تلتي ماير دعنها وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا لانا لا نكاد نرى بدوياً فصيحاً وان نحن آنسنا منه فصاحة في كلامه لم نكد نعدم ما يفسد ذلك ويقدح فيه

<sup>(</sup>١) ظهر الاسلام ١٨/٢

<sup>(</sup>٢) نظرات في اللغة والنحو ص٣٣

وينال ويغض منه (١) ، ويضرب مثلًا لرجل طرآ عليه ، يدعي الفصاحة البدوية » وتلتى اكثر كلامه بالقبول حتى انشده شعراً لنفسه وجاء بالفاظ على غير قياس وعلى ما لا اصل له من مثل « اشأؤها وأدأؤها » وشعراً آخر له يقول فيه » كأن فاي (٢) فقوي في نفسه بعده عن الفصاحة . ثم يقول فيه بعد « وعلى ان هذاالرجل الذي أومأت اليه من امثل من رأيناه ممن جاءنا مجيئه وتحلى عندنا حليته ، (٣).

على أن هـــذا العصر لم بعدم فصيحاً كما ذكر ابن جني نفسه فقد ذكر ان اعرابياً كان يحضره وهو من الفصحاء هو أبو عبدالله مجد بن العساف العقيلي الجوثي التميمي ــ تميم جوثة ــ ويذكره احيانا باسم الشجري وكرر ذكره في مواضع عدة من كتبه (٤) . ويذكر ايضا انه سأل غلاماً فصيحا عن لفظة فيقول : ـ وسألت غلاما من آل المهيا فصيحاً عن لفظــة من كلامه لايحضرني الآن ذكرها فقلت : أكذا أم كذا ؟ فقال : كذا بالنصب لانه أخف . فجنح الى الخفة وعجبت من هذا مع ذكره النصب بهذا اللفظ .

وأظنه استعمل هذه اللفظة لانها مذكورة عندهم في الانشاد الذي يقال له النصب مما يتغنى به الركبان »(٥).

اذن فابن جني عاش في عصر ساد فيه اللحن واضطراب الالسنة والتباعد عن الفصــاحة وعم ذلك الاعراب حتى لاتكاد ترى بدوياً فصيحاً وقــد ذكر ذلك هو نفسه.

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/٥

<sup>(</sup>٢) القياس أن يقول: كأن في مثل كأن أبي ، فالاسماءالستة لاتعرب بالحروف اذا أضيفت الى ياء المتكلم كما هو معلوم

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/٥ ٨٥

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١/٢٧، ٢٤٠، ٧٨، ٧٦/١ ، المبهج ٧٧

<sup>(</sup>a) الخصائص ١ / ٧٨

## أشهر النحويين في عصره

أبرز النحويين في عصر ابن جني ثلاثة ـ أبو علي الفارسي وأبو سعيدالسيرافي وعلي بن عيسى الرماني .

#### أبو سعيد السيرافي » ـ ٢٨٤ هـ ٣٦٨ م

الحسن بن بهزاد عبدالله بن المرزبان السيرافي القاضي النحوي(١) كان ابوه مجوسياً اسمه « بهزاد » فأسلم فسهاه أبوسه بد عبدالله (٢) . ولد ابوسه بد بسيراف (٣) من اصل فارسي . ابتدأ فيها بتحصيل العلم (٤) وتاتى فيها علوم العربية على كثير من علمائها (٥) خرج من بلده قبل العشرين وثلثمائة فهضى الى عمان وتفقه فيها على مذهب أبي حنيفة النعمان ثم رجع الى بلده فأقام فيها قليلا ثم رجع الى عسكر ممكر مرد) فأقام بها مدة قرأ فيها على مجد بن عمر الصيمري المتكلم (٧) واخذ عن اعلامها في النحو واللغة والادب وعلوم الكلام والدين وهاجر الى بغداد بعد ذلك

<sup>(</sup>١) اللباب ١ / ٥٨٦ ، البغية ٢٢١

<sup>(</sup>٢) معجم الادباء ٨ / ١٤٦ ، اللباب ١ / ٢٨٥

<sup>(</sup>٣) جاء في معجم البلدان « سيراف » بكسر اوله وآخره فاء . . . مدينة جليلة على ساحل بحر فارس وذكر ان بين سيراف والبصرة اذا طاب الهواء سبعة ايام ؟ قال « ـ ومن سيراف هذه ابو سعيد الحسن ابن عبدالله السيرافي النحوي ؟

<sup>(</sup>٤) الفهرست ص ٩٩ ، مجاة المجمع العلمي العربي \_ المجلد ٢٤ ج ٤ / ٢٥٥

<sup>(</sup>٥) تمهيد كتاب اخبار النحويين البصريين ص ٣

<sup>(</sup>٦) جاء في معجم البلدان «عسكر مكرم . بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء وهو ممفّه كمل من الكرامة وهو يلد مشهور من نواحي خوزستان منسوب الى مكرم بن معزاء الحارث احد بني جعونة بن الحارث بن نمير بن عامر بن صعصعة مكرم بن معزاء الحارث احد بني الحارث بن الحارث بن نمير بن عامر بن صعصعة (٧) الفهرست ٩٩ ، مجلة المجمع العلمي العربي ـ المجلد ٢٤ ج ٤ / ٤٢٥

وهو مكتهل الرجولة(۱). سكن بغداد وكان من أعلم الناس بنحو البصريين وقرأ القرآن على ابي بكر بن جاهد، واللغة على ابي بكر بن دريد والنحو على ابي بكر بن السراج وعلى ابي بكر مبرمان ثم كان الناس يشتغلون عليه بعدة علوم منها القرآن والقراءآت وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقهه (۲). اتصل بالقاضي أبي مجد بن معروف قاضي قضاة بغهداد فقرأ هذا عليه العربية (۳) وكان فقيها على مذهب الحنفيين العراقيين وخلف القاضي أبا مجد بن معروف على قضاء الجانب الشرقي ثم الجانب الشرقي ثم الجانب الشرقي ثم الجانب الشرقي (٤).

وقيل كان معتزلياً فقد قدمنا انه درس على مجد بن عمر الصميري المتكلم ولم يظهر منه شيء وكان لايأكل الا من كسب بده ، ينسخ ويأكل منه وسمع الحديث من مجد ابن أبي الازهر البوشنجي وأبي عبيد بن حربويه وروى عنه الحسين بن مجد بن جعفر الحالم وغيره(٥) .

كثر تلاميذه والاخذ عنه والانتفاع به في فروع العملم المختلفة وتخرج به جمهرة من الفحول الأجلة كابن خالويه والحسين بن حماد المشهور (ياقوت ٤/٤) واسماعيل بن حماد الجوهري صاحب الصحاح (ياقوت ٢٦٦/٢) وأبي علي المحسن ابن ابراهيم الصابي (١٥٣/٨) وعلي بن المسستنير حفيد قطرب (ياقوت ١٧٨/٨) وغيرهم (٦) وتلمذ له أبو حيان التوحيدي وهو يحكي عنه في كتابه (الامتاع

<sup>(</sup>١) تمهيد كتاب اخبار النحويين البصريين ص ٣

<sup>(</sup>٢) معجم الادباء ٨ / ١٤٦ ، اللباب ١ / ٢٨٥

<sup>(</sup>٣) مجلة المجمع العلمي العربي المجلد ٧٤ ج ١٤٢٥٥

<sup>(</sup>٤) الفهرست ٩٩

<sup>(</sup>٥) اللباب ١ / ٢٨٥

<sup>(</sup>٦) مجلة المجمع العلمي العربي \_ مجد أسعد طلس المجلد ٢٤ ج ٤/٥٥٥

والمؤانسة) وبروي ما يرويه عنه في اجهال وتوثيق(١) وكان يقول فيه :- د أبو سعيد بعيد القرين لانه كان يقرأ عليه القرآن والفقه والشهروط والفرائض والنحو واللغة والعروض والقوافي والحساب والهندسة والحديث والاخبار وهو في كل هذا إما في الغاية وإما في الوسط(٢).

ومن المسائل النحوية التي ذكرها له تلميذه هذا ـ

١ ـ ١ الحروف التي تتعدى الى الافعال ، والافعال التي تتعدى بالحروف يراعى فيها السماع فقط لا القياس .

قال: وهذا كان مذهب أمامنا أبي سعيد (٣) ١٠ .

٢ ـ وقال : ـ « وسمعت أبا سعيد السيرافي يقول : الاعراب حركة تحــ ل
 بآخر حرف من الاسم كالدال من زيد(٤)» .

٣ ـ وكان غـــيره يقول: ـ الاسماء أصـل والافعال فروع عليها، وسمعته يقول: ـ « المذكر أصل والمؤنث فرع والمذكر أخف والمؤنث أثقــل، والنكرة أخف من المعرفة لان النكرة حال الاسم في الاول.

والوصف أثقل من الموصوف لان الموصوف أصل والوصف تابسع له ، لانه لايشتبه بالفعل في وقوعه موقعه كقولك « هذا رجل يضرب زبداً » فتصفه به كما تقول « هذا رجل ضارب زيداً (٥) ».

توفى أبو سعيد في رجب سنة ثمان وستين وثلثمائة ببغداد عن اربع وثمانين

<sup>(</sup>١) ظهر الاسلام ٢٤٢/١

<sup>(</sup>٢) الامتاع والمؤانسة ١/٣٣١ ، وانظر١/١٢١ ، ٢٢٢ ، ٢/٢ ، ٣/٨١ ،١٩٩/٣

<sup>(</sup>٣) الامتاع والمؤانسة ١/١٢٢

<sup>(</sup>٤) اليصائر والذخائر ١٧٥

<sup>(</sup>٥) البصائر والذخائر ١٧٥

سنة(١) وقد رثاه الشربف الرضي بقصيدة منها(٢)

حتى دهانا فيك خطب مضلع ان القروح على القروح لأوجع ان الحمام بكل علق مولع

لم ينسلنا كافي الكفاة مصابه قرح على قرح تقارب عهده وتلامحق الفضلاء أعدل شاهد

ومن آثاره ـ شرح كتاب سيبويه ، والفات القطع والوصل، واخبار النحويين البصريين ، وشــــر ح مقصورة ابن دريد ، والاقناع في النحو ولم يتمه فتمه ابنه يوسف وكان يقول « وضع أبي النحو في المزابل بالاقناع يريد انــه سهله ، وغير تلك من الكتب (٣) .

#### علي بن عيسى الرماني : ٢٩٦ هـ ٣٨٤ ه

ابو الحسن على بن عيسى بن عبدالله الرماني (٤) المحوي المتكلم الاخشيدي. أخذ المكلم عن ابن الاخشيد المتكلم فنسب اليه (٥) ولد سنة ٢٩٦ ه ونشأ بالرمان بمدينة واسط ثم وفدالى بغداد فأخذ عن الزجاج وابن دريد وابن السراج (٦) وغيرهم ونبخ في العربية مؤيدا المذهب البصري مع ميل الى الفلسفة لانه معتزلي وظهر ذلك في دراسته وتآليفه حتى قال الفارسي فيه: ان كان النحو مايقو له الرماني فليس معنا منه شيء وان كان النحو مانقو له الرماني فليس معه منه شيء (٧).

<sup>(</sup>١) اللباب ١ / ٢٨٥

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ١ / ١٣٦

<sup>(4)</sup> many 18 cila V / 63 /

<sup>(</sup>٤) معجم الادباء ١٤ / ٣٣ ، اللباب ١ / ٥٧٥

<sup>(</sup>٥) معجم الادباء ١٤ / ٧٤ ، مجلة المجمع العلمي العربي ـ المجلد ٢٥ ج ١ / ٨٣ (٦) ياقوت ١٤/١٤

<sup>(</sup>V) معجم الادباء ١٤/٥٧، نشأة النحو ١٥٧

روى عنه ابو القاسم التنوخي وأبو مجد الجوهري(١) ، وتخرج عليه علي بن كردان النحوي وأحمسد بن أبي بكر العبسدي ومجد بن أحمد بن عمر الخلال اللغوي وغيرهم (٢) .

وكان أبو حيان التوحيدي يسميه الشيخ الصالح(٣) وقال فيه انه عالي الرتبة في النحو واللغة والكلام والعروض والملطق وعيب به. هذا مع الدين الشخين والعقل الرزين(٤).

توفي في جهادى الاولى سنة اربع وثمانين وثلاثهائة(٥) ومن مؤلفاته في النحو شرح كتاب سيبويه وشرح مقتضب المبرد وشرح اصول ابن السراج(٦) وغيرها وعمل في القرآن كتابا نفيسا . (٧)

## أبو علي الفارسي :\_

اما الحسن بن احمد بن عبدالغفار الفارسي الفسوي شبدخ ابن جني فقدتر جمنا له وترسمنا طرفاً من صفاته ونهجه في بحثه .

كان أبو علي الفارسي واجسداً على السيراني والرماني وكانا واجدين عليه، ويذكر أبو حيان التوحيدي أن ابا علي متقد بالغيظ على ابي سعيد والحسد له لأنه شمرح كناب سيبويه (٨)

<sup>(</sup>١) اللباب ١/٥٧٥

<sup>(</sup>٢) مجلة المجمع العلمي العربي \_ المجلد ٢٥ ج ١/٨٣

<sup>(</sup>٣) الامتاع والموانسة ١/٧٠١ ، ١٣٠/٣

<sup>(</sup>٤) الاستاع والمؤانسة ١٣٣/١

<sup>(</sup>٥) اللباب ١/٥٧٤

<sup>(</sup>٦) نشأة النحو ١٥٧

<sup>(</sup>٧) الامتناع والمؤانسة ١٣٣/١

<sup>(</sup>٨) الامتاع والمؤانسة ١٣١/١

ويعقد أبو حيان موازنة بين هؤلاء الثلاثة فيقول :\_

«أبو ســـعيد اجمع لشمل العلم وانظم لمذاهب العرب وادخل في كل بأب واخر ج من كل طريق والزم للجادة الوسطى في الدين والخلق (١) ».

وذكر ان نوح بن نصر خاطبسه بالامام والمرزبان بن مجد ملك الديلم من اذربيجان خاطبه بالشيخ الجليل وهم اذربيجان خاطبه بالشيخ الجليل وهم يسألونه في القرآن والحديث والفقه ومسائل مختلفة (٢).

« واما أبو علي فأشد تفرداً بالكتاب (٤) وأشد اكبابا عليه وأبعد من كل ما عداه مما هو علم الكوفيين وما تجاوز في اللغة كتب ابي زيد واطرافاً مما لغيره. وهو متقد بالغيظ على ابي سعيد وبالحسد له كيف تم له تفسير كتاب سيبويه ... لأن هذا شيء ما تم للمبرد ولا للزجاج ولا لابن السراج ولا لابن درستويه مع سحة علمهم وفيض كلامهم ...

ولأبي على أطراف من الـكلام في مسائل اجاد فيها ولم يأتل ولكنه قعد على الكتاب (٣) على النظم المعروف.

وأبوعلي يشرب ويتخالع ويفارق هـدي أهـل العلم وطريفة الربانيين وعادة المتنسكين.

وأبو سعيد يصوم الدهر ولا يصلي إلا في الجهاعة ويقبم على مذهب أي حنيفة ويلي القضاء سنين ويتأله ويتحرج وغيره بمعزل عن هذا . (٤) وأما علي بن عيسى (الرماني) ـ وقسد تقدم ذكر اكثر هذا في ترجمته ـ فعالي الرتبة في النحو واللغة والـكلام والعروض والمنطق وعيب به الا انه لم يسلك طربق واضع المنطق بل أفرد

<sup>(</sup>١) الامتاع والمؤانسة ١/٧٠١

<sup>(</sup>٢) الامتاع والمؤانسة ١/٩٧١

<sup>(</sup>۳) يعني كتاب سيبويه

<sup>(</sup>٤) الامتاع والمؤانسة ١/١٣١-١٣٢

صناعة واظهر براعة ... هذا مع الدين الثخين والعقل الرزين(١) .

والذي يظهر من هذه الموازنة التيءقدها أبو حيان أن أباحيان كان متعصباً لشيخه رافعاً له وبصورة خاصة على أبي علي الفارسي .

ان طريقة أبي على الفارسي هو الاهتمام بالقياس - كما علمنا - ولا يهمه أن يخطىء في خمسين مسألة لغوية على أن لايخطىء في واحدة من القياس (٢) . ووجد للشيخ أبي مجد بن الخشاب بخطه لا كان شيخنا يعني أبا منصور موهوب بن الحضر الجواليتي قلما ينبل عنده ممارس للصناعة النحوية ولو طال فيها باعه ما لم يتمكن من علم الرواية وما تشتمل عليه من ضروبها ولا سيما رواية الاشعار العربية وما يتعلق بمعرفتها من لغة وقصة . ولهذا كان مقدماً لابي سعيد السيرافي على أبي علي الفارسي رحمهما الله . وأبو علي أبو علي في نحوه وطريقة أبي ستعيد في النحو معدلومة ، ويقول : أبو سسعيد أروى من أبي علي وأكثر تحققاً بالرواية وأثرى منه فيها . وقد قال لي غير مرة لعل أبا علي لم يكن يرى فيما يراه أبو سعيد من معرفة هدذه وقد قال لي غير مرة لعل أبا علي لم يكن يرى فيما يراه أبو سعيد من معرفة هدذه الاخباريات والانساب وما جرى في هذا الاسلوب كبير أسر (٣) .

وكان الناس يقولون : ـ أبو سـعيد أكثر رواية وأبو علي أكثر دراية(٤) ، وبعد أبا سعيد زعيم المحافظين وأبا علي زعيم الاحرار في اللغة(٥) .

أما أبو الحسن الرماني فهو ولوع بالمنطق وكان من كبار المعتزلة وقد أكثر من البحث في المنطق وكانت كتبأبي من البحث في المنطق والكلام وما البهما والف في ذلك كثيراً (٦) وكانت كتبأبي

<sup>(</sup>١) الامتاع والمؤانسة ١٣٣/١

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/٨٨

<sup>(</sup>٣) مقدمة سر الصناعة ص ٢٨

<sup>(</sup>٤) ظهر الاسلام ١٩١/٢

<sup>(</sup>٠) المصدر السابق

<sup>(</sup>٦) مجلة المجمع العلمي العربي \_ المجلد ٢٥ ج ١/٨٣

الحسن الرماني وأسلوبه في جدله واحتجاجه صورة ناطقة بغلبة المنطق(١) وقد مرس بنا أن أبا علي الفارسي كان يقول فيه : له ان كان ما يقوله الرماني هو النحو فليس معنا منه شيء (٢) وذكر ياقوت أن الناس كانوا يقولون في هؤلاء الثلاثة : واحد لايفهم كلامه وهو الرماني وواحد يفهم بعض كلامه وهو أبو علي الفارسي وواحد يفهم جميع كلامه بلا استاذ وهو أبو سعيد السيراني (٣) ».

أما الفارسي فكان يميل الى المنطق وأقيسته ويطبقها في بحوثه في العربية ولا يغالي في ذلك مغالاة الرماني و هو وسط بين الرجلين على ما ذكر ياقوت. هؤلاء هم أشهر النحوبين في عصر أبي الفتح عثمان بن جني .

#### **در اس**اته

## في اللغة والاصوات :\_

اشتهر ابن جني بدراساته اللغوية المستفيضة حنى عرف عنه أنه لغوياً أكثر منه نحوياً . وان تصفحت كتبه ولاسيما الخصائص وسر الصناعة وجدت دراساته في اللغة عميقة مستفيضة تنم على سعة اطلاع ورسوخ قدم في هدذا الباب لم يكد أحد يبلغ ما بلغ فيه .

تكلم في اللغة وحدّها بـ « انها أصوات يعبر بهاكل قوم عن أغراضهم (٤)». وعرض لنظريات نشوء اللغة وذكر ان فريقاً قال انها وحي وتوقيف من عند الله وذكر ان شيخه أبا على كان يذهب الى هذا المذهب.

<sup>(</sup>١) مدرسة الكوفة ٢٩٠

<sup>(</sup>٢) ممجم الأدباء ١٤/٥٧

<sup>(</sup>٣) معجم الادباء ١٤/٥٧

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ /۳۳

وذهب بعضهم الى أن أصل اللغات كلها انما هو من الاصوات المسموعات كدوي الريح وحنين الرعد وخرير الماء وشحيه الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب الظبي ونحو ذلك، ثم ولدت اللغات عن ذلك فيا بعد، وهدذا عندي وجه صالح وسذهب متقبل(۱).

ثم ذكر أنده توقف عن الاخذ بأي رأي فيقول « فأقف بين تين الخلتين حسيرا وأكاثرهما فأنكفيء مكثورا وان خطر خاطر فيما بعد يعلق الكف باحدى الجهتين ويكفها عن صاحبتها قلنا به(٢) ».

فهو يستحسن الرأي القائل ان اللغة مضارعة للاصوات ولم يقطع به فيا وجدت من كتبه التي بين يدي ، اما قول من قال ان ابن جني جزم بانها تواطؤ واصطلاح اي انه مال الى المذهب الوضعي (٣) فلم أجد مايؤيده في كتبه . قال في الخصائص « قد تقدم في اول الكتاب الفول على اللغة أتواضع هي ام الهام وحكينا وجوزنا فيها الامرين جميعاً » (٤) وذكر ذلك السيوطي في الاقتراح قال «والمذهب الثالث الوقف اي لايدرى أهي من وضع الله أو البشر لعدم دليل قاطع في ذلك وهو الذي اختاره ابن جني اخيراً » (٥) ،

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/۰۶-۷۷

<sup>(</sup>٢) الخصاص ١/٧٤

<sup>(</sup>٣) تاريخ آداب العرب ـ للرافعي ١ / ٤٦ حاشية

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢ / ٢٨

<sup>(</sup>٥) الاقتراح ص ٧

والرأي الذي استحسنه ابن جني ولم يقطع به هو النظرية المتقبلة التي ذهب اليها معظم المحدثين وهو الرأي الذي يقول ان اللغة الانسانية نشأت من الاصوات الطبيعية: التعبير الطبيعي عن الانفعالات، اصوات الحيوان، أصوات مظاهر الطبيعة، الاصوات التي تحدثها الافعال عند وقوعها كصوت الضرب والقطع والكسر وسارت في سبل الرقي شيئاً فشيئاً (۱).

اما رأي شيخه فقد ذكره ابن جني نفسه فقال « الا ان ابا علي رحمه الله قال لي يوماً هي من عند الله واحتج بقوله سلمحانه « وعلم آدم الاسماء كلها » وهذا لا يتناول موضع الخلاف. وذلك انسه قد يجوز ان يكون تأويله ه أقدر آدم على أن واضع عليها » (٢) وذكر المرحوم الرافعي أن رأي الفارسي وابن جني هو التواطؤ والاصطلاح قال « وفريق آخر ذهب الى ان الانسان طفل تاريخي ، فاللغة درس تقليدي طويل مداره على التواطؤ والاصطلاح ، وهذا هو المذهب الوضعي وبه قال ديودورسوشيشرون واليه ذهب أبوعلي الفارسي وتلميذه ابن جني وطائفة من المعتزلة » (٣) .

والصواب الثبتناه الا اذا كان بين الآراء رأي آخر له رآه مؤخراً لم نطلع عليه. وتكلم في ( الاشتقاق الاكبر هو « ان تأخذ أصلا من الاصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً ، تجتمع المتراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه ، وان تباعد شي من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل اليه كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد» (٤) وذلك نحو « قول » فان معناها ابن وجدت وكيف وقعت من تقدم بعض حروفها

<sup>(</sup>١) علم اللغة ـ علي عبد الواحد في ص ٩٩ ـ ٣٩

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱ / ۲۰

<sup>(</sup>٣) تاريخ آداب العرب ١ / ٤٦

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢ / ١٣٤

على بعض وتأخره عنه انما هو للخفوف والحركة (١) ، والنراكيب الستة هي : قول ، قال و ، وقال ، ولق ، لقو ، لوق (٢) ونحو «كلم» ، فانها حيث تقلبت فهمناها الدلالة على القوة والشدة (٣) والمستعمل منها أصول خمسة وهي : كلم ، كمل ، لكم ، مكل ، مكل ، ملك ، مل

وكان شيخه ابو علي يخلد اليهـا ويستعين بها من غير ان يسميها او يجملها نظرية(ه).

ولو تصفحت كتاب (العين) لوجدته يدور على تقاليب الكلمة الواحدة ويذكر المستعمل منها مثل: عهج وهجم (٦)، ومثل (هعل، عله، هلمع، لهم)(٧) ومثل (عشق قعش، قصم تقصم معق، قعص، قصم معق، صعق، صعق، صعق، (٩) ومثل (عقص، دعق، دعم )(٩) ومثل (قعد، قدع، عقد، عدق، دعق، دعم )(١٠).

وكذلك كتاب (جمهرة اللغة) لأبي بكر بن دريد يسير على نفس المنهج مثل (باث، ثاب،الوثب) (١١) ومثل (بثن) (باث، ثاب،الوثب) (١٢)

<sup>(</sup>١) الخصائص ١ / ٠

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ / ٥

<sup>(</sup>۳) الخصائص ۱ / ۳

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ / ١٣

<sup>(</sup>٠) الخصائص ١ / ١٢ ، ٢ / ١٣٣

<sup>(</sup>٦) العبن ص ٣٦، ٣٧

<sup>(</sup>٧) العبن ٤١ ـ ٤٣

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ٥٢ - ٣٩

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ٤٥ ـ ٥٥

ومثل (بحر) ( البحر، البرح، الجبر، الحرب، الربح، الرحب)(١) ومثل (برس) ( البرس، البسر، الربس، رسب، السرب، سبر)(٢).

والفرق بين عمل ابن جني وصاحب العين والجمهرة ان ابن جني حاول ان يعقد على التقاليب الستة للكلمة معنى واحداً وان تباعد شيء من ذلك رده بلطف التأويل اليه ، اي ان له فضل الربط و ايجاد الصلة بين هذه الالفاظ ذات الاصول الواحدة .

وذكر الاب انستاس الكرسلي ان «جمهور اللغويين انتبهوا الى اصول الكلم ومابينها من المعاني على انهم لم ينبهوا في كل منها على ذلك الاشتراك الظاهر لمكل ذي عينين اما لوضوح الاسر ، واما لانهم لم يروا فيه عظيم الفائدة واما لاسباب نجهلها . وقد سبق جميع اصحاب المعاجم الليث بن نصر بن سيار الخراساني في كتابه (العين) المنسوب وهما الى الحايل بن احمد الفراهيدي فانه نبه في صدر كل ترجمة مايشعر ان في التركيب الفلاني المعنى الفلاني ، وان لم يصر بحريحاً بيناً . ه وان لم يصر بحريماً

وجاء ابن جني فأشدار تصريحاً الى المعنى الواحد الذي تدور عليه تقاليب الكلمة الستة وان تباعد شيء من ذلك رده بلطف الصنعة والتأويل اليه، فهو الذي منح هذه النظرية اسمها ووسع القول فيها. وكان شيخه ابو علي يخلد اليها ويستعين بها من غير ان يسميها (٤)

ولا شك ان هذه النظرية تشهد للقائلين لها بنفاذ نظرهم وعمق ادراكهم إذ انتبهوا الى هذه الفكرة قبل اهل الغرب، والآن ترى غير ابناء الضاد يشيرون في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢١٧

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢٥٥

<sup>«</sup>۳» نشوء اللغة ـ للكرملي ١٠٩

الخصائص ۱ / ۱۲ ، ۲ / ۲۳۳ هغا الخصائص ۱ / ۱۳۳ م

وهو رأي يصيب أحياناً وبخطىء أحياناً وليس مطرداً في اللغة جميعها كما أشار هو نفسه ، قال : « واعلم أنا لا ندعي أن هــذا مستمر في جميع اللغة كما لا ندعي للاشتقاق الاصغر أنه في جميع اللغة . بل اذا كان ذلك الذي في القسمة سدس هذا أو خمسه متعذراً صعباً كان تطبيق هــذا واحاطته أصعب مذهباً وأعز ملتمساً . بل لو صح من هذا النحو وهذه الصنعة المادة الواحدة تتقلب على ضروب التقلب كان غريباً معجباً فكيف به وهو يكاد يساوق الاشتقاق الاصغر ويجاريه الى المدى الابعد(٢) ؟ » .

والرأي عندي أنه لايطرد اطراد الاشتقاق الاصغر ولا يجاربه تلك المجاراة التي ذكرها . ولاشك ان هذا الرأي بدل على عمق فكره ونفاذ رأيه وقوة ملاحظته،

وتكلم في (تركب اللغات وتداخلها) ونعى في هسذا البحث على ضعاف اللغويين الذين جمعوا أشياء على وجسه الشذوذ عندهم وأدعوا انها موضوعة في أصل اللغة على ما سمعوه بأخرة من أصحابها نحو فعيل يفعل مثل نعيم ينغيم ودمت تدوم ومت تموت ونحو قبل يقلى وسلا يسلى وجبى يجبى وركن يركن وقذط يقذط في حين أن أكثر ذلك وعامته انما هو لغات تداخلت فتركبت (٣). اذ يسمع العربي من قبيلته لفظة ومن قبيسلة أخرى لفظة فتتداخسل اللغتان وتجتمعان في كلامه (٤). وكان موفقاً للاصاية كل التوفيق حين عرض في هسذا الباب لقانون

<sup>(</sup>١) نشوء اللغة \_ للكرملي ١٠٩

۲) الحصائص ۱۳۸/۲ ۱۳۹۰

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ /٣٧٤ (٣)

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١/٣٧٠- ٣٧٤ الى آخر الباب،

المغايرة الذي اعترف به المحدثون وأشساروا الى أهميته في الاشتقاق(١) فقد قال ما نصه : . « وقد دلت الدلالة على وجوب مخالفة صيغة الماضي لصيغة المضارع(٢)» ثم قال : . « ألا ترى أن ما ماضيه فع ل انما بابه فتح عين مضارعه نحو ركرب يركب وشرب يشرب . فكما فتح المضارع لكسسسر الماضي فكذلك أيضاً ينبغي أن يكسر المضارع لفتح الماضي ، وانما دخلت (يفعيل) في باب فعيل على يفعل من حيث كانت كل واحدة من الضعة والكسرة مخالفة للفتحة (٣) » .

وتكلم في (مساوقةالالفاظ للمعاني) أو مايسميه لا تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني » وذكر من ذلك ماذهب اليه الخليل وسيبويه من ان المهرب توهموا في صوت الجندب استطالة فقالوا صر الجندب وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا صرصر البازي. وهذا الذي لحظه الخليل وسيبويه اشبعه ابن جني بحثاً.

ويضرب لذلك أمثلة فيقول: \_ وذلك انك تجد المصادر الرباعية المضعفة تأني للتكرير نحى الزعزعة والقلقلة والصلصلة...ووجدت ايضا «الفَحَلَى» في المصادر والصفات أنما تأني في السرعة نحو: \_ الجَشكى والجَمزى ... فجعلوا المثال المكرر للمعنى المكرر \_ اعني باب القلقلة \_ والمثال الذي توالت حركانه للافعال التي توالت الحركات فيها (٤).

ويتكلم في مقابلة الالفاظ بما يشاكل أصواتها من الاحسداث ويرى انهم كثيرا مايجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها فيعد لونها ويحتذونها عليا(٥). من ذلك قولهم : \_ خضم وقضم فالخضم لأكل الرطب كالبطيخ

<sup>(</sup>١) في اللهجات العربية \_ ابراهيم أنيس ١٥٣

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١/٥٧٧

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ /٣٧٩

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/١٥٢

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢/٧٥١

وألقثاء والقضم للصلب اليابس. فاختاروا الحاء لرخاوتها للرطب والقاف لصلابتها لليابس حذوا لمسموع الاصوات على مسموع الاحداث(۱). ويقول في «التمام»: لليابس حذوا لمسموع الاحوات على مسموع الاحداث(۱). ويقول في «التمام»: ومنه قولهم بحثت التراب ونحوه وهو على ترتيب الاصوات الحادثة عنده، فالباء للخفقة بما يبحث به عن التراب والحاء فيما بعد كصوت رسوب الحديدة ونحوها اذا ساخت في الارض والثاء لحكاية صوت ما ينبث من التراب فتأمله(۲)».

وكماكان لابن جني فضل كبير في دراسة اللغة فقد كان له فضل كبير جداً في دراسة اللغة فقد كان له فضل كبير جداً في دراسة الاصوات وتوسعة الكلام عليها واختلاف اصدائها بل قبل ان له الفضل الاكبر في ذلك(٣).

بحث في (سر الصناعة) الحروف المفردة وقسمها حسب مدارجها الصوتية تقسيما يختلف عن تقسيم (العين) وذكر أن التقسيم المذكور في العين غير دقيق، ودرسها دراسة مستفيضة حتى قال بعدد الكلام في مخارج الحروف: \_ « وما علمت أن أحداً من أصحابنا خاض في هذا الفن هذا الحوض ولا أشبعه هذا الاشباع ومن وجد قولا قاله (٤) ».

ويضرب مثلا رائعاً في اختلاف الاجراس في الحروف ويشبهها بالآلات الموسيقية فيقول : ـ « ولاجل ما ذكرنا من اختلاف الاجراس في حروف المعجم باختلاف مقاطعها . . ما شبه بعضهم الحلق والفم بالناي ، فان الصوت يخرج فيه مستطيلا أملس ساذجاً كما يجري الصوت في الالف غفسلا بغير صنعة . . . ونظير ذلك أبضاً وتر العود فان المضارب اذا ضربه وهو مرسل سمعت له صوتاً فان حصر آخر العود ببعض أصابع يسراه أدى صوتاً آخر ، فان ادناها قليلا سمعت غسير

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) اليّام ١٣٠

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف \_ فؤاد البستاني ٢/٨/٢

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ١ /٢٣

الاثنين ... فالوتر في هــدا التمثيل كألحلق والحُفقة بالمضراب عليه كأول الصوتُ من أقصى الجلق(١) » .

وهو دقيق الملاحظة جداً في تقارب الاصوات وتدرجها ويرى أن الحرف يقلب الى آخر لمضارعته اياه فقد ذكر في ابدال الواو من الباء أن ذلك لأمرين: « احدهما مضارعتها اياها لفظاً والآخر مضارعتها اياها معنى ، أما اللفظ فلأن الباء من الشفة كما أن الواو كذلك وأما المهنى فلأن الباء للالصاق والواو للاجتماع والشيء اذا لاصق الشيء فقد اجتمع (٢) ».

ويرى أن للصوت والنغمة أثراً في التعبير فيقول : \_ « وأنت تحس هـــــــــــــ انفسك اذا تأملته ، وذلك أن تكون في مدح انسان والثناء عليه فتقول : \_ كان والله رجلا » فتزيد في قوة اللفظ بــ ( الله ) هذه الكلمة وتتمكن في تمطيط اللام واطالة الصوت بهــا وعليها أي رجــــــــلا فاضلا أو شجاعاً أو كريماً ونحو ذلك ، وكذلك تقول : \_ «سألناه فو جدناه انساناً » وتمكن الصوت بانسان وتفخمه فتستغني بذلك عن وصفه بقولك : \_ «انساناً سمحاأو جواداً أو نحو ذلك (٣) » .

وقد برهنت التجارب الحسديثة على ان الانسان حين ينطق بلغته لايتبع درجة صوتية واحدة في النطق بجميع الاصوات ، ومن اللغات ما يجعل لاختلاف درجة الصوت أهمية كبيرة ، اذا تختلف فيها معاني الكلمات تبعاً لاختلاف درجة الصوت حين النطق بها . ومن أشهر هسذه اللغات اللغة الصينية اذ قد تؤدي فيها الكلمة الواحدة عدة معان ويتوقف كل معنى من هسذه المعاني على درجة الصوت حين النطق بالكلمة . فني اللغة الصينية كلمة ( فان ) مثلا تؤدي ستة معان لاعلاقة حين النطق بالكلمة . فني اللغة الصينية كلمة ( فان ) مثلا تؤدي ستة معان لاعلاقة

<sup>(</sup>١) سر المصناعة ١/٩

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة ١٦٠/١

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/٠/٢ وما بعدها

بينها هي : ـ ( نوم ، يحرق ، شجاع ، و اجب ، نعم ، مسحوق ) و ليس هنــاك من فرق سوى النغمة الموسيقية في كل حالة(١) .

وبهذا التعليل يعلل أبو الفتح قراءة من قرأ (يا حسسره على العباد) بالهاء ساكنة وبرى أنما هسو لتقوية المعنى في النفس ، وذلك أنه موضح وعظ وتنبيه وايقاظ وتحددير فطال الوقوف على الهاء كما يفعله المستعظم للامر المتعجب منه ، المدال على انه قد بهره وملك عليه لفظه وخاطره . ثم قال من بعد : (على العباد) عاذراً نفسه في الوقوف على الموصول دون صلة لما كان فيه و دالا للسامع على أنه انما نجشم ذلك على حاجة الموصول الى صلته ، وضعف الاعراب وتحجره على جملته ليفيد السامع منه ذهاب الصدورة بالناطق ، ولا يجف ذلك عليك على ما به من ظاهر انتقاض صنعته فان العرب قدد تحمل على الفاظها لمعانيها حتى تفسد الاعراب لصحة المعنى (٢) ه .

من هـذا الاستمراض السريع لمهاذج من دراساته في اللغة والاصوات نرى ان ابن جني قـد درسهها دراسة عميقة وانتهدى الى نتائج لاتختلف كثيراً عما أثبته المحدثون. يقول الدكتور مجد أسعد طلس: «أما بعد فنحن ازاء آراء أبي الفتح هذه أمام آراء فيلسوف كبير عرف أسرار اللغة ودقائقها حتى ضرب الناس بذلك الامثال ... (و) قـد بذل في اكتناه أسرار هسندا العلم وكشف المخبأ منه جهوداً كثيرة وقرر منذ الف عام كثيراً من القواعد التي أقرها اليوم المستشرقون وعلماء الاصوات (٣) ».

في التصريف : ـ

ذكر ابن جني ان «التصريف» وسيطة بين النحو واللغة يتجاذبانه، والاشتقاق

<sup>(</sup>١) الاصوات اللغوية .. ابراهيم أنيس ١٠٣

<sup>(</sup>٢) المحتسب ٢٦٩\_٢٧٠ مخطوطة مصورة في دائرة اللغة العربية ببغداد

<sup>(</sup>٣) مجلة المجمع العلمي العربي \_ المجلد ٣٠ ج ٢١/٢-٢٢٣

أقعد في اللغة من التصريف ، كما ان القصريف أقرب الى النحو من الاشستقاق . فالتصريف أنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة، (١) ولهذا يرى لمزاما على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف لان معرفةذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة . (٢)

وقد اشتهر ابن جني بالتصريف اشتهارا بالغا. قال ياقوت: ـ « ولم يكن في شيء من علومه أكمل منه في التصريف ، ولم يتكلم أحد في التصريف أدق كلاما منه (٣) ، وقال ايضا: ـ « واعتنى بالتصريف فما أحد أعلم منه به ولا أقوم بأصوله وفروعه ولاأحسن أحداحسانه في تصنيفه (٤) ، وقال ابن الانباري نحو ذلك وقال: فانه لم يصنف احد في التصريف ولاتكلم فيه أحسن ولاأدق كلاماً منه. (٥) ، وهو امام الصرفيين وسندهم (٢) وبعد ابن جني اكثر الثقات علما بالتصريف (٧) . ولو اطلعت على كتابه ( المنصف شرح التصريف للامام أبي عثمان المازني ) لوجدته ابة في المتصريف لابكاد يضارعه فيه أحد . ويعلل ابن الانباري تبحره في التصريف فيقول: ان السبب في صحبته ابا على وتغربه عن وطنه ومفارقة اهله مسألة تصريفية فيقول: ان السبب في صحبته ابا على وتغربه عن وطنه ومفارقة اهله مسألة تصريفية فيمه ذلك على التبحر والتدقيق فيه . (٨) الا ان هناك مأخذاً يؤخذ عليه وعلى من

<sup>(</sup>١) المنصف ١/٤

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) ياقوت ١٢/١٢

<sup>(</sup>٤) ياقوت ١٢/١٢

<sup>(</sup>٥) نزهة الألباء ٢٢١

<sup>(</sup>٦) تاريخ علوم اللغة العربية ص٣٦

<sup>(</sup>۷) دائرة المعارف الاسلامية ـ المجلد الاول ۱۲۲ـ۱۲۳ ولاحظ دائرة المعارف لفؤاد البستاني ۲/۰/۲

<sup>(</sup>٨) نزهة الألباء ٢٢٩ ذكر أن المسألة كانت في قلب الواو الفا في قام وقال

سواه من الصرفيين القدامى على الاطلاق ان شيئا مهاكان يعوزهم هوعدم اطلاعهم هلى اللغات السامية واللغات الأخرى ومعارضتها بالعربية (١) ولو فعلوا ذلك لجاءت بحوثهم مكتملة أو تكاد ولكن باغفالهم هذه المسألة دخلوا في تعليلات بعيدة عن واقع اللغة وتخريجات وتأويلات في غاية البعد ولو التفتوا لهذا الأمر لسدوا هدفه الثلمة في بحوثهم ، واليك على سبيل المثال:

١ - ( المسك ) : جاء في (الخصائص) ( و كذا تجد أيضاً معنى (المسك) و ذلك أنه ( فيع لل المسك ) : جاء في (الحصائص) ( فيع لل الحاسة عليه و لا يعدل أنه ( فيع لل ) من أمسكت الشيء كأنه لمطيب رائحته بمسك الحاسة عليه و لا يعدل بها صاحبها عنه » (٢) في حين ان كلمة (مسك) معربة عن الفارسية . (٣)

٢ - (المصوار) أي القطعة من المسك » فقيل له (صوار) . لأنه (فعال)
 من صاره يصوره اذا عطفه وثناه ... وانما قيل له ذلك لأنه يجذب حاسة من يشمه
 اليه وليس من خبائث الأرواح فيعرض عنه. (٤) والصوار ايضا فارسي كما في
 ( اللسان ) . (٥)

٣ ـ (الرطل) جاء في (الخصائص): «قولهم غلام رطل وجارية رطلة للينها. وهو من قولهم: رطل شعره اذا أطاله فاسترخى. ومنه عندي الرطل الذي يوزن بــه. وذلك ان الغرض في الاوزان أن تميل ابداً الى ان يعادلهـــا الموزون

<sup>(</sup>١) مجلة المجمع العلمي العربي \_ المجلد ٣١ ج١/١٥/

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١١٨/٢

<sup>(</sup>٣) شفاء الغليل ١٨٢ ، المعرّب للجوالبتي ٣٢٥ ، اللغة العربية كائن حي لجرجي زيدان ص ٣٥٠ حاشية ، فقه اللغة ـ لعلي عبد الواحـــد وافي ص ٣٠٠ ، مقــدمة الخصائص ٣٤

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢ / ١١٧ ـ ١١٨

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (صور) ، مقدمة الخصائص ص ٣٤

بها » (١) والرطل كما في كتاب ( تفسير الألفاظ الدخيلة ) ممربعن الآراميةوهو فيها « رطلا » يراد به ١٢ أوقية(٢) .

٤ - (الابريز) جاء في (الخصائص): «والابريز إنهيل من برز يبرز» (٣)
 كأنه ابرز من خبثه (٤) وهو معرب اصله يوناني كما في (كتاب تفسير الألفاظ الدخيلة) قال: ابريز يوناني Obryzon معناه الذهب الخالص (٥). وذكر ابو منصور الجواليقي كذلك انه ليس عربياً محضاً (٣).

هـ (البرج): «ومنه البرج لقوته في نفسه وقوة مايليه »(٧) وهو يوناني ابضاً معناه حصن(٨). وقال الاســـتاذ بنـــدلي جوزي: برج Pyrgos وفي اللاتينية Pyrgos وكلاهما على مايظهر من الجرمانية (byrg) (٩).

٦- (القَيطون): جاء في (الخصائص): «وأما قيطون فانه فيعول من قطنت بالمكان لأنه بيت في جوف بيت »(١٠) وفي (شفاء الغليل): قيل هو رومي

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲ / ۱۲۰

<sup>(</sup>Y) تفسير الألفاظ الدخيلة ص ٣١ ، مقدمة الخصائص ٣٤

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢ / ١٢٥

<sup>(</sup>٤) اليّام ١٤٧

<sup>(</sup>٥) تفسير الالفاظ الدخيلة ص ١

<sup>(</sup>٦) المعر"ب ص ٢٣

<sup>(</sup>V) الخصائص ۲ / ۱۳۵

<sup>(</sup>٨) تفسير الألفاظ الدخيلة ص ٨

<sup>(</sup>٩) (بعض اصطلاحات يونانية في اللغة العربية) ـ مجلة مجمع اللغة العربية الملكي ج ٣ / ٣٣٩

<sup>(</sup>۱۰) الخصائص ۳/۳۰۲

معرب (١) وفي (المعرب) انه اعجمي معرب (٢).

٧ ـ (منديل) جاء في ( الخصائص ) : «ومنديل من الندل وهوالتناول» (٣) وذكر الأسناذ بندلي جوزي انها يونانية ( Mand celi.on )(٤) .

٨- (النبراس): جاء في (سر الصناعة): «وأما نون نبراس فقد ذهب الى زيادتهـــا واشتق له «ن معنى (البرس) وهو القطن لأن النبراس: المصباح والفتيلة ابداً في غالب الأمر من قطن »(ه) وفي كتاب (تفسير الألفاظ الدخيلة) انه آرامي « نبرشتا » معناه اللهب والضياء مرادفة المصباح(٦) وأورده الجواليتي قال: قبل انه ليس بعربي(٧).

٩ ـ ( ثُدُهُ دُرْین ) ذکر فی ( الخصائص ) انه اسم فعل . والدلیل علی اسمیته التثنیة وهی من خواص الاسماء وهذه التثنیة لایراد بها ما یشفیع الواحد مما هودون الثلاثة وانما الغرض فیها التوکید بها ولتکریر المعنی کقولك : بطل بطل (۸) وفی (شفاء الغلیل ) : « دهدرین وسعد الفین من اسماء الکذب والباطل ، ویقال ان اصله ان سعد الفین کان رجلا من العجم یدور فی مخالیف الیمن یعمل لهم فاذا کسد عمله قال : ده ید رود گأنه یودع القریة ای انا خارج منها غدا وانما یقول

<sup>(</sup>١) شفاء الغليل ١٥٧

<sup>(</sup>۲) المعرب ۲۷۲

<sup>(</sup>۳) الخصائص ۱ / ۱۲۰

<sup>(</sup>٤) مجلة مجمع اللغة العربية ج ٣ / ٣٣٩

<sup>(</sup>٥) سر الصناعة ١ / ١٨٨

<sup>(</sup>٦) تفسير الألفاظ الدخيلة ص ٧٣

<sup>(</sup>٧) المعرب ٣٤٠

<sup>(</sup>٨) الخصائص ٣ / ١٤

دُلك ليستعمل فعربته العرب وضربت به المثل في الكذب » (١) .

١٠ ( الجمل ) : ويقول في ( الجكمل ) فعل من الجمال (٢). وكلمة (جمل ) سامية قديمة في الآشورية ( كجمله ) وفي العبرية ( كجمكل ) وفي الآرامية ( كجملا ) وفي الحبشية ( جمل ) (٣)

١١ ـ (الدم): ويقول فيه: «الدم من الدمية لفظاً ومعنى »(٤) وهي كلمة سامية قديمة كذلك في الآشورية (كمرو) وفي العبرية (دم) وفي الآرامية (دما)
 وفي الحبشية (دم)(٥)

وذكر غير ذلك من الألفاظ ذات الأصول اليونانية او الفارسية او السامية او غيرها عادا اياها عربية الأصول.

وهذه المؤاخذة لم ينج منها أحد من الصرفيين واللغويين الأقدمين. وأيا كان الامر فأبو الفتح قد ضرب بالسهم الأوفر في التصريف ولا أحسبني بعيداً عن الصواب اذا قلت ان أغلب ما ألف بعده من كتب التصريف عيال عليه ان لم اقل كلها.

## في النحو :

وكما درس اللغة والتصريف درس النحو وجود فيه وعرف به فكان يترجم له باسم ابن جني النحوي(٦) وكان من أعلم أهل الأدب بـــه. قال ابن الانباري

<sup>(</sup>١) شفاء الغليل ص ٨٤

<sup>(</sup>Y) الخصائص ۱ / ۱۲۲

<sup>(</sup>٣) تاريخ اللغات السامية ـ للدكتور اسرائيل ولفنسون

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢ / ١٣٢

<sup>(</sup>٥) تاريخ اللغات السامية

<sup>(</sup>٣) انظر نزهة الالباء ٢٢٨ ،انباه الرواة ٣٣٥/٢ ، معجم الأدباء ٢١/١٨الكا.ل ٢١٩/٧ ، البداية والنهاية ٢١/١١ ، الانساب ١٣٩ آ وغيرها من الكتب .

« وأما أبو الفتح عثمان بن جني النحوي فانه كان من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بعلم النحو والتصريف(١) » وكذا قال ياقوت(٢) وجاء نحوه في مفتاح السعادة (٣) وقال الباخرزي: « ليس لأحد من أثمة الأدب في فتح المقفلات وشرح المشكلات ما له ، ولاسيا في علم الاعراب فقد وقع منها على ثمرة الغراب »(٤) وقد نقلناه قبلا وجاء في بعض الكتب انه وقف حياته على النحو خاصة (٥).

فهو اذن درس النحو وكتب فيه واشتهر به وتحرف وسنحاول في رسالتنا هذه أن نبين منهجه في النحو بترسم معالمه وحدوده .

كما درس سائر علوم العربية الأخرى وألف فيها.

#### الشواهد

أ ـ القرآن الكريم والقراءات :

لاشك في ان القرآن الكريم أهم ينبوع للشاهد، ومن المعلوم ان القرآن وصل إلينا بقراءات موصولة السند متصلة السلساة الى رسول الله (ص)، وقد قسم القراء القراءات الى متواترة وآحاد وشاذة، وجعلوا المتواتر السبع والآحاد الثلاث المتممة لعشرها ثم ما يكون من قراءات الصحابة رضي الله عنهم ثما لا يوافق ذلك وما بقي فهو شاذ. (٦)

وقد بذل القراء جهوداً عالية في تحقيق القراءات ورجعها الى رســول الله (ص) .. ولو رجعت في كتب القراءات الى تسلسل النقل في طرقـــه لرأيت مثلا

<sup>(</sup>١) نزمة الالباء ٢٢٨

<sup>(</sup>۲) ياقوت ۱۲/۸۲

<sup>(</sup>٣) مفتاح السعادة ١١٤/١

<sup>(</sup>٤) دمية القصر ٢٩٧

<sup>(</sup>٥) دائرة الممارف الاسلامية المجلد الأول ١٢٢-١٢٣

<sup>(</sup>٦) تاريخ آداب العرب \_ الرافعي ٢/٤٣٥

أعلى من احكام الضبط والتدقيق البالغ غايته في شنى النواحي المتصلة بالقرآن الكريم وكلماته وآياته وطرق ادائه ، (١) . وكل قراءة متصلة السند بالرسول على ما بينها وبين الاخرى من تخالف . (٢) وائمة القراء لاتعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغه والأقيس في العربية بل على الألبت في الاثر والأصح في النقل واذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة . يلزم قبولها والمصير اليها . (٣) والاسناد الصحيحهو الأصل الأعظم والركن الأقوم وكم من قراءة انكرها بعض اهل النحو ولم يعتبر انكارهم! (٤) وجاء نحو ذلك في المتجد المقرئين ) (٥) ويقول الرافعي : ومن اجله كان صحيحاً ان لا يعول ائه القراءة في امر الجواز على ماهو أفشى في اللغة وأقيس في العربية دون ماهو أثبت في الاثر وأصح في النقل ... واما اشتراط صحة الاسناد فهو امر ظاهر مادامت القراءة الاثر وأصح في النقل ... واما اشتراط صحة الاسناد فهو امر ظاهر مادامت القراءة القياس او لضعفها في اللغة ولا يحفل أثمة القراء بانكارهم شيئاً . ، (٢)

غير النموقف النحاة ولا سيما البصريين غريب في بابه فهم يلحنون ويضعفون قسماً من القراءات التي لا توافق اقيستهم ومذهبهم. فالقراءة الثابتة الموصولة هي الحجة لا اقيسة النحاة ، وينبغي ان تكون اقيسة وراءها لا امامها ولكن ذلك لم يكن بل وقفوا منها موقف الناقد الراد لقسم من القراءات المضة ف للقسم الآخر الملحة لعائفة اخرى .

<sup>(</sup>١) القواعد النحوية ١٦٧

<sup>(</sup>٢) ابو على الفارسي ١٣

<sup>(</sup>٣) الاتقان ١/٥٧

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر والصفحة

<sup>(</sup>٥) منجد المقرئين ٥٦٠ نقلا ء الدكتور الشلبي ص ١٦٣

<sup>(</sup>٦) تاريخ آداب العرب ٣٩/٢

١ - فهسسم ردوا قراءة ابن عامر وهو قاريء الشام من القراء السسبعة الوكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل اولادكهم شركائهم » باضافة المصدر الى الفاعل والفصل بينهما بالمفعول .

٢ ـ وقرأ حمزة « واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام » بكسر الميم وهو أحد القراء السبعة وقرأ الباقون بفتحها فقال النحاة : لايعطف على مضمر مخفوض الا باعادة خافض فردوها . (١)

٣ ـ وقرأ عاصم « وقيل من راق » ببيان النون من (مَن) فقالوا ان ذلك
 معيب في الاعراب معيف في الاسماع (٢) .

وغيره كثير .

وقد حمل ابوالطيب عبد الواحد اللغوي على حمزة والكسائي من القراء المكوفيين وهما من الفراء السبعة وجه لهها فقال عن حمزة الزيات ان « اهل الكوفية يتخذونه اماما معظا مقدما وليس بحكى عنه شيء من العربيسة ولا النحو وانما هو صاحب قراءة. واما عند البصريين فلا قدر له. حدثنا جعفر بن مجد قال: حدثنا ابراهيم بن محميد قال: اخبرنا ابو حاتم قال: سألت عن حمزة ابا زيد والأصمعي ويعقوب محميد قال: اخبرنا ابو حاتم قال: سألت عن حمزة ابا زيد والأصمعي ويعقوب الحضرمي وغيرهم من العلماء فأجمعوا على انه لم يكن شيئا، ولم يكن يعرف كلام العرب ولا النحو ولا كان يسدعي ذلك، وكان يلحن في القرآن ولا يعقله يقول « وما انتم بمصرخي » بكسر الياء الشديدة وليس ذلك من كلام العرب ونحو هذا من القراءة » (٣) في حين ان حمزة كان يقول: «ماقرأت حرفاً من كتاب الله الا بأثر » . (٤)

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲۷۲/۱، المفصل ۱۷/۲، البحر المحيط ۱۵۷/۳–۱۹۹ وانظر ايضا في أصول النحو ـ الاستاذ ابراهيم مصطنى مجلة مجمع اللغة العربية ج ۱۶۲/۸ ومقدمة ( المقتضب للمبرد ) لمحمد عبدالخالق عضيمة ص۱۱۲

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ /٩٤

<sup>(</sup>٤) النشر ١٦٦/١

<sup>(</sup>٣) مراتب النحويين ٢٦ ـ ٧٧

وحمل على الكسائي وسائر علماء الكوفة فقال: « واخبرنا جعفر بن مجد بن حميد قالا: حدثنا ابو حاتم قال: لم يكن لجميد الكوفيين عالم بالقرآن ولاكلام العرب ولولا ان الكسائي دنا من الخلفاء فرفعوا من ذكره لم يكن شيئا وعلمه مختلط بلا حجج ولاعلل الا حكايات من الأعراب مطروحة لأنه كان يلقنهم مايريه وهو على ذلك اعلم الكوفيين بالعربيسة والقرآن وهو قدوتهم واليسه يرجعون . »(١)

هذا موقف النحاة من القراءات فما موقف نحو "ينا أبي الفتح منها ؟ نذكر اولا رأي صاحب ( الاقتراح ) في الاحتجاج بالقراءات

قال: اما القرآن فكل ما ورد انه قري به جاز الاحتجاج به في العربيسة سواء كان متواتراً أم آحاداً أم شاذاً ، وقدد اطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياساً معروفاً بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه وان لم يجز القياس عليه كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته للقياس في ذلك الوارد بعينه ولا يقاس عليه نحو استحوذ ويأني . (٢)

ان ابا الفتح لا يختلف كثيراً عن سائر النحاة في ذلك وهو وان الف كتاب ( المحتسب ) في توجيه القراءات الشاذة \_ كغيره من النحاة يرد ويضعف طائفة من القراءات السبع . وعلى كل حال كان اسلم موقفاً من شيخه أبي على الذي صنع كتاب ( الحجة ) في توجيه القراءات السبع فيقول في خطبة كتاب ( المحتسب ) : « الا اننا مع ذلك لا ننسى تقريه على أهل القرآن ليحيطوا به ولا ينأوا عن فهمه فان ابا على رحمه الله عمل كتاب « الحجة » في القراءات فتجاوز فيه قدر حاجة القراء الى ما يجفو عنه كثير من العالم ع . » (٣) وقد خر ج قراءة حمزة : « واتقوا القراء الى ما يجفو عنه كثير من العالم ع . » (٣) وقد خر ج قراءة حمزة : « واتقوا

<sup>(</sup>١) مراتب النحويين ٧٤

<sup>(</sup>٢) الاقتراح ـ للسيوطي ١٤

<sup>(</sup>٣) المحتسب ص ٣ مخطوطة مصورة في دائرة اللغة العربية ببغداد

الله الذي تساءلون به والارحام » « ليست هذه القراءة عندنا من الابعاد والفحش والشناعة والضعف على مارآه فيها وذهب اليه ابو العباس » (١) وخرجها على انها مجرورة بباء ثانية ثم حذفت لتقدم ذكرها ، في حين يقول شيخه في هذه الآية في قراءة حمزة : « واما من جر الارحام فانه عطف على الضمير المجرور بالباء وهذا ضعيف في القياس وقليل في الاستعال وما كان كذلك فترك الاخذ به اولى . » (٢) وابن جني في هذا الكتاب (أي المحتسب) جمع القراءات الشاذة وجاهد في توجيهها ، وهدو مع ذلك رذ ل فيه قراءات وضعف اخرى وذكر ان بعضها لا يعرف في اللغة من ذلك :

١ ـ قراءة ابن محيصن (ثم الطراه) يدغم الضاد في الطاء قال ابو الفتح هذه
 لغة مرذولة (٣).

٢ ـ قراءة ابي جعفر يزيد (للملائكة اسجدوا) قال ابو الفتح : هذا ضعيف
 عندنا جدا (٤) .

٣ ـ قراءة يحيى « ما سِألتم » بكسر السين قال ابو الفتح فيه نظر (٥) .

٤ ـ قراءة الاعمش ( اثنتا عشرة ) بفتح الشين . قال ابو الفتح القراءة في ذلك عشرة وعشرة واما عشرة فشاذ (٦) .

• \_ قراءة الاعمش « وما هم بضاري به من احد » قال ابو الفتح : هذا من ابعد الشاذ(٧) .

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/٥٨٧

<sup>(</sup>٢) الحجة ٣٢٩/٣ نقلا عن الدكتور الشلبي ٢٤٣

<sup>(</sup>٣) المحتسب ص ٤٢ مخطوطة مصورة في دائرة اللغة العربية ببغداد

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٢٤ ، ١١٤

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ص ٣٣

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ص ٣١

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ص ٤٠

وهو في سائر كتبه يقف من القراءات موقفاً مشابهاً لموقف سائر النحاة \_ وان كان يختلف عنهم احياناً في توجيه وتخريج طائفة من القراءات لم يرتضوها ويقف موقفاً اقرب الى الاعتدال من غيره كما يبدو في كتاب (المحتسب) وفي غيره من الكتب \_ أقول انه يقف موقفاً مشابهاً لموقف سائر النحاة في تضعيف قراءة من القراءات السبع وانكارها وردها وسواها من القراءات المعتمدة وذلك نحو: السبع وانكارها وردها وسواها من القراءات المعتمدة وذلك نحو: الذكر » و « انا نحن نحي و غيت » لابد من ان تكون النون الاولى مختلسة المضمة تخفيفاً وهي بزنة المتحركة فأما ان تكون ساكنة والحاء قبلها ساكنة فخطأ. وقول القراء ان هذا ونحوه مدغم سهو منهم وقصور عن ادراك حقيقة هذا الامر » (۱). القراء ان هذا ونحوه مدغم سهو منهم وقصور عن ادراك حقيقة هذا الامر » (۱). بادخام الراء في اللام فدفوع عندنا وغير معروف عند اصحابنا انما هو شي وواه بادخام الراء في اللام فدفوع عندنا وغير معروف عند اصحابنا انما هو شي وواه القراء ولا قوة له في القياس » (۲).

٣- وما جاء في (الخصائص): الاترى الى قراءة ابي عمرو «مالك لا تأمننا على يوسف » مختلساً لا محققاً وكذلك قوله عز وجل «اليس ذلك بقادرعلى ان يحيي الموتى) مخفى لامستوفى ، وكذلك قوله عز وجل «فتوبوا الى بارئكم» مختلساً غير ممكن كسر الهمزة حتى دعا ذلك من لطف عليه تحصيل اللفظ الى ان ادعى ان ابا عمرو كان يسكن الهمزة. والذي رواه صاحب الكتاب (٣) اختلاس

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١ / ٢٥

<sup>(</sup>Y) سر الصناعة ١ / ٢٠٦

<sup>(</sup>٣) يريد سيبويه ج ٢ / ٢٩٧ ، وهذا الذي رواه صاحب الكتاب رواه القراء أيضاً ورووا مع هذا الاسكان . وممن روى الاسكان ابو مجد اليزيدي وهو من هو في القراءة والبصر بالعربية . ومثل أبي مجد ما كان يرمى باساءة السمع ـ وانظر النشر ٢ / ٢١٢ ( حاشية الخصائص ١ / ٧٢)

هذه الحركة لاحذفها البتة وهو أضبط لهذا الأمر من غيره من القراء الذين رووه ساكناً ، ولم يؤت القوم في ذلك من ضعف امانة لكن اتوا من ضعف دراية »(١).

٤ ـ وجاء في ( الخصائص ) : « فأما قراءة عاصم ( وقيل مَن راق ) ببيان النون من ( مَن ) فهميب في الاعراب معيف في الاسماع ، وذلك ان النون الساكنة لاتو قف في وجوب ادغامها في الراء نحو : من رأيت ومن رآك ؟(٢)

٥ ـ وجاء فيه: « واما قراءة اهل الكوفة ( ثم ليقطع ) فقييد عندنا »(٣).
 ٦ ـ وجاء فيه فأما قول أبي الاسود:

ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى وَدَعـه

فشاذ، وكذلك قراءة بعضهم (ماوكاعات ربك وماقلي )(٤).

٧ ـ وجاء فيه: ( ومن شاذ الهمز عندنا قراءة الكسائي ( أئسة ) بالتحقيق فيهما »(٥)

فهو ـ كما نرى ـ ينسبهم احياناً الى الجهل او الى السهو أو الى القصور عن

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ / ۷۲

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١ / ٩٤

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٢ / ٣٣٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١ / ٩٩

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٣/١٤٣

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٣ / ١٤٣

ادراك حقيقة الامر . فهو موقف لايختلف كثيراً عن موقف ســـاثر النحاة من البصريين ،

## ب \_ الحديث النبوي :

النحويون القدامى لايحتجون بالحديث النبوي ولا يستشهدون به ورفضوه جملة(١) وتعليل ذلك يرجع الى أمرين .

١ ـ ان المحدّثين أجازوا نقل الأحاديث بالمعنى ولم يتقيدوا باللفظ.

٢ ـ وقوع اللحن في بعض الأحاديث لأن في الرواة من ليس عربياً بالطبع
 ولا علم له بصناعة النحو(٢).

و مذكرت احاديث بخالف اسلوبها وتركيبها الأسلوب الشائع الذائع من ذلك :

١ ـ الحديث ( ان قدر جهـنم سبعين خريفاً ) وخرج على أن (سبعين )
 منصوبة على رأي من بجعل ( إن ) ناصبة للجزئين كقول عمر بن أبي ربيعة :

( ان حراسنا اسداه )

أو على الظرفية .

٢ ـ الحديث (كل التي معافى الا المجاهرون) اي بالمعاصي والرفع جائز
 في لغة محكية وخرج هذا ايضاً على قراءة بعضهم ( فشربوا منه الا قليل منهم ) (٣)
 ومثله الحديث ( الناس هلكي الا العالمون ) .

٣ ـ الحديث ( ان من اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) وخرج على زيادة ( من ) او اضار ضمير الشأن اي انه . ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) في اصول النحو - ابراهيم مصطفى مجلة مجمع اللغة العربية ج ٨ / ١٣٤

<sup>(</sup>٢) نظرات في اللغة والنحو ص ١٣

<sup>(</sup>٣) القواعد النحوية ١٩٤

وأنقسم العلماء فيما بعسد قسمين: قسم يرى عدم الاحتجاج به وقسم يرغى ضرورة الاحتجاج به .

ومما ذكر أيضا لضرورة الاحتجماج بالحديث ان اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب وانما المطلوب غلبة الظن ان المنقول عن الرسول (ص) لم يبدل وكذلك تثبت الاحكام الشرعية . ثم ان التشدد والتحري والضبط في رواية الحديث يجعل احتمال التبديل ضعيفا .

ثم ان هناك خلافا في جواز النقل بالمعنى فمن الائمة لايجيز ذلك كالقاسم بن مجد ورجاء بن حيوة وابن سيرين .

كما ان صيغ الاذكار والعبادات والأدعية والأحاديث التي سارت مسير الأمثال والاحاديث التي تضرب للدلالة على فصاحتـه صلى الله عليه وسلم او انه ارتجلها ابتداء والكتب التي بعث بها الرسول الى الملوك والأطراف والعهود المدونة لايكون

<sup>(</sup>١) نظرات في اللغة والنحو ص١٣

فيها أي احتمال للتبديل والتغيير (١) .

قال الامام النووي في اول شرحه على صحيـع مسـلم: «لاخلاف في منع رواية الحديث بالمعنى لمن لم يكن خبيرا بالالفاظ ومقاصدها عالما بما يحيل المعاني. اما من كان كذلك فالصواب الجواز».

هذا وقد بحث مجمع فؤاد الأول للغة العربية الاحتجاج بالحديث الشريف وخلاصة رأيه هي : (٢)

اختلف علماء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية لجواز روايتها بالمعنى
 ولكثرة الأعاجم في روايتها .

وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في أحوال خاصة مبينة فيما يأتي : ١ ـ لايحتج في العربية بحديث لابوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول كالكتب الصحاح الستة فما قبلها .

٢ \_ يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتي :
 أ\_ الأحاديث المتوارة والمشهورة .

ب \_ الاحاديث التي تستعمل الفاظها في العبادات .

ج ـ الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم .

د ـ كتب النبي .

الأحاديث المروية لبيان أنه كان (ص) يخاطب كل قوم بلغتهم .

و ـ الأحاديث التي دونها من نشأ بين العرب الفصحاء .

ز ـ الأحاديث التي عرف من حال رواتها انهم لا يجيزون رواية الحــديث بالمعنى مثل القاسم بن مجد ورجاء بن حيوة وابن سيرين .

 <sup>(</sup>١) انظر القواعد النحوية ص١٩٤ وكتاب نظرات في اللغة والنحو ص٢٧ نقلا
 عن الدماميني ومجلة مجمع فؤاد الاول للغة العربية ج٤/٧

<sup>(</sup>٢) مجلة مجمع فؤاد الاول للغة للعربية ج ٧/٤

ح ـ الأحاديث المروية من طرق متعددة والفاظها واحدة ». وهو رأي مقبول مسوغ للاستشهاد بالحسنديث. فما موقف ابي الفتح من الاحتجاج بالحديث؟

جاء في (مجلة مجمع اللغة المربية):

لا وأجاز قوم الاحتجاج بالحديث في اللغة وعدوه في الأصول التي يرجع اليها في تحقيق الألفاظ وتقرير القواعد ومن عرف بهذا المذهب مجد بن عبدالله الممروف بابن مالك وعبدالله بن يوسف المعروف بابن هشام . . . وعد من أصحاب هذا المذهب الجوهري رابن سيده رابن فارس وابن خروف وابن جني وابن برى والسهيلي » (١) .

فهل كان ابن جني كذلك أي كان يعد الحديث في الأصول التي يرجع اليها في تحقيق الألفاظ وتقرير القواعد؟

أنا لم اجد في كتبه التي بين بدي مايؤيد ذلك فلم أره مرة جعل حديثاً أصلا يرجع اليه في تقرير قاعدة أر اثبات نص لغوي ، وانما يورد في النادر حديثاً للاستئناس به أو الاستشهاد به فيما لم يخرم قاعدة ولم يقرر أصلا جديداً ودونك أمثلة على ذلك:

ا ـ جاء في ( المبهج ) ، « ويشهد لصحة مذهب سيبويه في باب زمّان ور مّان ما يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه قوم من العرب فسألهم عليه السلام فمّال : من أنتم ؟ فقالوا : بنو غيان . فقال : بل انتم بنو رشدان ، او لاتراه صلى الله عليه وسلم كيف تلتى ( غيان ) بأنه من الغي فحمكم بزيادة الفه و نونه و ترك عليه السلام أن يتلقاه من باب الغين ( غين ) وهو الباس الغيم . . . .

يدلك على انه صلى الله عليه وسلم تلقاه بما ذكرنا انه قابله بضده. فقال : بل انتم بنو رشدان ، فقابل الغي بالرشد فصار هذا عباراً على كلماورد في معناه» (١). فأنت تراه هنا مستشهداً لصحة مذهب سيبويه في الأخذ بالظاهر لا مقرراً

<sup>(</sup>١) مجلة مجمع اللغة العربية ج ٣/ ١٩٩

لقاعدة من الحديث.

٢ ـ وجاء في (الحصائص) « واعلم أن العرب تختلف احواله ا في تلتي الواحد منها لغة غيره ، فمنهم من يخف ويسرع قبول مايسمع، ومنهم من يستعصم فيقيم على لغته البتة . ألا ترى الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قبل : يانبيء الله فقال : « لست بنبيء الله ولكنني نبي الله » وذلك انه عليه الصلاة والسلام انكر الهمز في اسمه فرده على قائله لأنه لم يدر بمسا سماه فاشفق أن يمسك على ذلك » (٢) .

٣ ـ وجاء في ( الخصائص ) : « ومن ذلك مابروى في الحديث : الاصلاة الحار المسجد الا في المسجد أي الاصلاة كاملة أو فاضلة أر نمو ذلك » (٣) .

ع ـ وجـاء في (الخصائص): لا وقبل منها لغي يلخى إذا هذى . . . و في الحديث (من قال في الجمعة صه فقد لغا) أي تكلم . »(٤).

وعلى كل حال لم أر ما رآه آخرون أنه كان يستشهد بالحديث أو يحتسج به ، فني مثل هذه المواطن التي ذكرتها لا يمكن أن يسمى اتيانه بالأحاديث استشهاداً أو احتجاجاً يثبت به قاعدة أو أصلا ، او يرد أصلا او قاعدة هذا مع ندر مايذكر من حديث .

ج ـ کارم السرب من شعر و نثر :

ويراد بهؤلاء عرب الجاهلية وصدر الاسلام وما بعده الى ما يقارب النصف

<sup>(</sup>١) المبهر عبح ص ١٤ - ١٥ ، الخصائص ١ / ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ / ٣٨٣

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢ / ٣٧٢

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ / ٣٣

الاول من القرن الثاني للهجرة حين اختلفت العلائق واختبلت الألسنة ، وقد احتج النحاة بالنظوم والمنثور من كلام الجاهليين والمخضر مين والاسسلاميين وطرحوا كلام المولدين بشار بن برد(١) .

وقد وقف ابن جني مما يروى من كلام العرب موقف اسلافه من البصريين فلا يأخذ بالشاذ والنادر ولايقيس عليه \_ على وجه العموم \_ وهو ينظر في ذلك من ناحيتين :

> آ۔ المسموع ب۔ الناقل

وهو يرد ماينقله العربي الفصيح الى المسموع فان لم يتفق مع الكثرة الغالبة طرحه أو وقف منه موقفاً خاصاً تمليه عليه طبيعة المناقل وطبيعة المنقول . وهذان الاصلان يمتزجان حتى يكادا يكونان أمراً واحداً فان « الناقل » هو الذي يحمل « المسموع » فهو يتكلم (في العربي الفصيح بنتقل لسانه ) فان « انتقل من لغة الى لغة اخرى فصيحة وجب أن يؤخذ بلغته التي انتقل اليها ، كما يؤخذ بها قبل انتقال لسانه اليها . . . فان كانت اللغة الني انتقل لسانه اليها فاسدة لم يؤخذ بها ويؤخذ بالأولى حتى كأنه لم يزل من اهلها . » (٢)

فهو ـ كما ترى ـ يرد مايقو له العربي الفصيـح الى « المسموع » ولايعتمد على قو له وحده .

وان شمع من العربي الفصيح شيء لم يسمع من غيره أو مايسمى ( المسموع المفرد ) نحو ما أتى به ابن احمر الباهلي كالجبر وهو الملك والديدبون والمأنوسة وهي النار وغيرها « فالقول في هذه الكلم المقدم ذكرها وجوب قبولها . وذلك لما ثبتت

<sup>(</sup>١) نظرات في اللغة والنحو ص ٢٣

<sup>(</sup>Y) الخصائص Y / ۱۲

به الشهادة من فصاحة ابن احمر »(١) « لكن لو جاء شيء من ذلك عن ظنين أو متهم أو من لم تركّق به فصاحته ولا سبقت الى الأنفس ثقتـــه كان مردوداً غير متقبل »(٢).

فان وردعن بعضهم شيء يدفعه كلام العرب ويأباه القياس على كلامها فانه لا <sup>ر</sup>يقنع في قبوله أن تسمعه من الواحد ولا من العدة القليلة الا ان يكثر من ينطق به منهم (٣)

واذا رأيت الشاعر قسد ارتكب ضرورات قبيحة كالفصول والفروق بين الجزءبن المتصلين اتصالا قوياً فليس ذلك بدليل قاطع على ضعف لغته أو قصور فصاحته بل مثله في ذلك مثل مجري الجموح بلا لجام(٤).

وفيا يرد عن العربي مخالفا للجمهور يذكر أنه ينظر في حال العربي وفيما جاء به فان كال الانسان فصيحاً في جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفر د به وكان ما أورده ثما يقبله القياس الا أنه لم يرد به استعال إلا من جهة ذلك الانسان فان الاولى في ذلك أن يحسن الظن به ولا يحمل على فساده .. فان لم يكن القياس مسوغا له كر فع المفعول وجر الفاعل ورفع المضاف اليه فينبغي أن يرد وذلك لانه جاء مخالفاً للقياس والسماع جميعاً فلم ببق له عصمة تضيفه ولا ممسكة تجمع شعاعه (٥). ودونك على سبيل المثال قوله في :

• جادت بكفَّيُ كان مِن أرمى البشر •

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲ / ۲۱ ـ ۲۶

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢ / ٢٥

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢ / ٢٥

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/٣٩٠-٣٩٣

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١/٥٨٥-٣٨٧

روي « بكني كان مَن أرمى البشر » بفتح ميم (من ) أي بكنى من هو أرمى البشر وكان على هذا زائدة ولو لم تكن فيه الاهذه الرواية لما جاز القياس عليه لفروده وشدوذه مما عليه عقد هدا الموضع . ألا تراك لاتقول : مررت بوجهم حسن ؟ »(١) .

فلا يأخذ ـ كما ترى ـ بالرواية الواحدة المخالفة للقياس ، ولكن قد يقل الشيء وهو قياس ويكون غيره أكثر منه إلا أنه ليس بقياس ، وذلك نحو قولهم في النسب الى شنوءة ـ شنئي فلك أن تقول قياساً على هـــذا قتوبة قتربي وركوبة ركوبة ركبي مع أنه ورد هذا النسب في حرف واحد غير أنه جميع ما جاء.

وأما ما هو أكثر من باب شنئي ولا يجوز القياس عليه فنحو قولهم في ثقيف: ثقني وفي قريش: قرمشي وفي مُسليم: مُسلمي(٢).

وخلاصة رأيه في النَّهَكَلة والمسموعات المفردة :

الفصيـح ثقة ولم يخالف القياس أخذ به ، وان ورد منه شيء يأباه القياس فلا يقنع بقبوله من الواحد ولا من العدة القليلة .

٣ ـ اذا سمع من العربي ما هو مخالف للتجمهور ينظر في الناقــل فان كان فصيحاً في جميـع ما عــدا الذي انفرد به ، وكان ما أورده مما يقبله القياس يقبل منه ، فاذا لم يكن القياس مسوغاً له رد .

٤ ـ اذا كان المسموع فرداً لا نظير له مع أطباق العرب على النطق بـ فهذا

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/٢٣٣

<sup>(</sup>Y) الخصائص ١/٥١١-٢١١

يَقْبَلُ وَيَحْتَجَ بِهِ وَيَقَاسَ عَلَيْهِ اجَمَاعًا مَثْسَلِ النَّسَبِ الَى فَعُولَةَ فَـــلَمَ يُرِدُ إِلَّا شَنُوءَةً شَنْثِي(١).

اذا ارتكب الشـاءر ضرورات قبيحة في الفصول ونحوها فليس معنى ذلك الدلالة على ضف لغته وقصور فصاحته.

أما بالنسبة لأشعار المولدين فانه يستشهد بها في المعاني لا في اللغة فأن المعاني يتناهبها المولدون كما كان يتناهبها المتقدمون، ويذكر ان ابا العباس المبرد كان من الدن يستشهدون بأشعارهم لهذا الغرض (٢). ويقول ابن جني بعد ان أورد ابياتاً للمتنبي: «ولا تستنكر ذكر هذا الرجل وان كان مولدا في اثناء مانحن عليه من هذا الموضع وغموضه ولطف متسربه فان المعساني يتناهبها المولدون كما يتناهبها المتقدمون (٣)... ثم يحذر من موقف التمنيع من الاستشهاد بأبيات المولدين في هذا المجال فيقول بعد ذلك: (واباك والحنبلية بحثاً فانها خلق ذميم ومطعم على علاته وخيم (٤).

وقد استشهد بأبيات المتنبي كثيراً وبشعر غيره من المولدين ومن ذلك قول المتنبي :

فلو قدر الســنان على لسان لقال لك السـنان كم اقول وقوله أيضاً:

مدت محيية اليك الأغصنا(٥)

لو تعقل الشجر التي قابلتها

<sup>(</sup>١) انظر الاقتراح ص ٢٢

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱ / ۲۴

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ / ٢٤

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ / ٢٥

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١ / ٢٤

وقُولُه ايضًا :

نعن ركب م الجن في زي ناس فوق طير لها شخوص الجال(١)

فما وال ولا واح ولا واس أبو هند وهذا من الشاذ وأظنه مولدا . . » (٢) ويستشهد بأبيات لابن الرومي منها :

وحديثها السحر الحلال لو انه لم يجن قتل المسلم المتحرز الخلال لم ممللوان هيأوجزت ود المحدث انها لم توجز (٣)

وبأبيات لمولد آخر يستشهد بها في الاستعارة من مثل:

وبيت قـــد بنينا فا رد كالكوكب الفرد بنينـــاه على اعمــــدة من قضب الهنـــد(٤) فهو ــكا ذكرنا ـ يستشهد بها في المعاني لا في اللغة .

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ / ۳۰۲

<sup>(</sup>٢) المنصف ٢ / ١٩٨

۳۰ - ۲۹ / ۱ الخصائص ۱ / ۲۹ - ۳۰

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ / ٤٠

## الياب الرابع

# جهوده في الكيسول لمخو

أصول النحو : أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصو له(١) .

جهوده في أصول النحو :

كان لابن جني في أصول النحو باع طويل وجهد كبير ، وهو أول من الف فيه بهذه السعة وهذا الشمول. وقد تحامى البصربون والكوفيون « الخوض في أدنى أو شاله و محلجه فضلا عن اقتحام غماره ولججه » (٢).

ولقد الف أبو بكر بن السراج (المتوفى ٣١٦ه) في أصــول النحو إلا انه \_ كا قال أبو الفتح \_ « لم يلهم فيه بما نحن عليه إلا حرفاً أو حرفين في أوله »(٣). وصنف أبو الحسن الاخفش سعيد بن مســعدة (المتوفى ٢١٠هـ) في شــيء من المقاييس كتيبا، قال أبو الفتح « اذا أنت قرنته بكتابنا هذا علمت بذاك أنها عنه وكفيناه كفلة التعب به »(٤).

والكتاب الذي صنفه لهـذا الغرض هو كتابه المشهور ( الخصائص ) وكان

<sup>(</sup>١) لمع الادلة ٨٠

<sup>(</sup>۲) الخصائص ج ۲/۱، ۳

<sup>(</sup>٣) الخصائص ج ٢/١ ،٣

أبن جني معظا له لأعتقاده فيسه «أنه من أشسرف ما صنف في علم العرب وأذهب في طريق القياس والنظر» (١) . وليس غرضه فيه الرفع والنصب والجر والجزم « لأن هذا أمر قد فرغ في أكثر الكتب المصنفة فيه منه وانما هذا الكتاب مبني على اثارة معادن المعاني ، وتقرير حال الأوضاع والمبادىء وكيف سرت أحكامها في الأحناء والحواشي (٢) والقول على أوائل أصول هذا الكلام » (٣) .

أثر علم الكلام والمنطق وأصول الفقه ومصطلح الحديث فيه :

لقد استفاد ابن جني ومن بعسده ممن الف في أصول النحو من علم الكلام والمنطق وأصول الفقه ومصطلح الحديث ، استفادوا من المصطلحات ومن طريقة البحث ، ومن يقرأ كتابا في أصول النحو يلمس الأثر واضحاً فيه . وقد ذكر ابن جني ذلك بتصريح أكثر من مرة ، فيذكر أنه عمسل كتاب (الخصائص) على مذهب أصول الكلام والفقه فيقول : « وذلك أنّا لم نر أحداً من علماء البلدين(٤) تعرّض لعمل أصول النحوعلى مذهب أصول الكلام والفقه » (٥). ويقول في مكان تخر: « ان هذا الكتاب ليس مبنياً على حديث وجوه الاعراب وانماهو مقام القول على أوائل أصول هذا الكلام وكيف بدىء والام نمي وهو كتاب يتساهم ذوو النظر من المتكلمين والفقهاء والمتفلسفين والنحاة والكتاب والمتأدبين التأمل له والبحث عن مستودعه » (٦) .

ويذكر أن علل النحويين أقرب الى علل المتكلمين منها الى علل المتفقهين

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/١

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ /٣٢

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١/٦٧

<sup>(</sup>٤) البصرة والكوفة

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١ /٢ ،٣

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١/٦٧

فيقول: «اعلم أن عالم النحويين واعني بذلك حدداقهم المتقنين الألفافهم المستضافين واعلى المستضافين والقرب الى علل المتكلمين منها الى علل المتفقهين »(١) وعلل النحو وان كانت ليست في سمت العلل الكلامية البتة الا انها أقرب اليها من العلل الفقهية (٢). ويذكر ان كتب مجد بن الحسن صاحب أبي حنيفة انما ينتزع أصحابه منها العال (٣) ، ومجد بن الحسن هو الفقيه المشهورالذي أخذ عن أبي حنيفة وترجمنا له فها قبل .

ولو تابعنا العناوين التي يصدر بها بحوثه في كتاب ( الخصائص ) لكفاناذلك مؤونة البحث عن التشابه بينها فهمي مأخوذة من أصول الفقه ومن علم الكلام والمنطق فهو يتكلم في علل العربية أكلامية هي أم فقهية ، والعلل الموجبة والمجوزة ، ويتكلم في الاستحسان ، وفي تخصيص العلل ، وتعارض العلل ، والعلة القاصرة (٤) والعلة وعلة العلة ، ودور الاعتلال ، والمعلول بعلتين ، والحيكم يقف بين الحكمين ، وخلع الأدلة ، والاكتفاء بالسبب من المسبب وبالعكس ونحو ذلك . فتتبع العناوين وحدها يدلك على اثر الفقه وعلم الكلام والمنطق في بحثه ، وذكر صاحب (الاقتراح) وحدها يدلك على اثر الفقه وعلم الكلام والمنطق في بحثه ، وذكر صاحب (الاقتراح) أن ابن جني قال في ( الخصائص ) : لا اذا أداك القياس الى شيء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشي " آخر على قياس غيره فدع ماكنت عليه ( الى ماهم عليه ) (٥) انتهى وهذا يشبهه شي " من أصول الفقه: نفض الاجتهاد اذا بان النص بخلافه» (٢) .

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/٨٤

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱/۳۰

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١٦٣/١

<sup>(</sup>٤) ذكرها تحت عنوان (العلم اذا لم تتعد لم تصح)

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١ / ١٢٥

<sup>(</sup>٦) الأقتراح ص ٨٦

وعلى هذا جميع كتب أصول النحو فلو تصفحت (لمع الأدلية) لابن الأنباري أو (الاقتراح) للسيوطي وغيرهما من كتب الأصول لظهر ذلك جليسا واضحا . جاء في (الاقتراح) ان الحكم النحوي «ينقسم الى رخصة وغيرها» (۱) وهو يشبه مافى أصول الفقه من انقسام الحكم الشرعي الى رخصة وعزيمة . وجاء في (لمع الأدلة) : « اذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع . من ذلك ماوجد فيهسبب الامالة ومانعها لا يجوز امائته » (٤) وهو يشبه القاعدة الفقهية : درء المفاسد مقدم على جلب المنافع .

ويظهر أثر ذلك واضحاً في نحوي آخر هو ابن مضاء القرطبي الظاهري الذي حاول أن يهدم النحو القديم ويبني نحواً على اساس المذهب الظاهري ويربط مسائله بالشرع فيقول: ان التقدير وادعاء الزيادة في الكلام وخصوصاً في كلام الله حرام، وقد قال رسول الله (ص): من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد اخطأ ومقتضى هذا الخبر النهي، وما نهى عنه فهو حرام ألا ان يدل دليل، والرأي ما لم يستند الى دليل حرام. وقال (ص): من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا وعيد شديد. وما توعد رسول الله على فعله فهو حرام (٣).

وهو يدعو الى الغاء العوامل والعلل الثواني والثوالث ويدعو الى الغاء القياس والغاء النقاء الناء النقاء النقاء وينكر ما عداه (٤) .

إذن فأثر الفقه والمنطق في أصول النحو مما لا يخفى على من له ادنى المام بهذا

<sup>(</sup>١) الاقتراح ص ٧١

<sup>(</sup>٢) لم الأدلة ٨١

<sup>(</sup>٣) الرد على النحاة ٩٢

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة كتاب الرد على النحاة ص ٢٢، ٢٣، ٢٧ الخ وانظر كتاب الرد على النحاة ص ٨٦ وما بعدها و ٩٦ و ٩٧ . . . . الخ .

الشأن. قال أبو سليمان المنطقي السجستاني وقسد عقد مشابهة بين المنطق والنحو « فالنحو يدخل المنطق ولكن مرتباً له ، والمنطق يدخل النحو ولكن محققاً له ... وما يستعار للنحو من المنطق حتى يتقوم أكثر ممسا يستعار من النحو للمنطق حتى يصح ويستحكم . » (١)

ان أثر المنطق وأصدول الفقه واضح فيما يبحثه أبو الفتح من قضايا نحوية فيقول مثلا في (خرجت به): لا يمكن اعتداد الباء كأنها بعض الفعل لأن «هنا دليلا آخر يدل على انها كبعض الاسم، الا ترى انك تحدكم عليها وعلى ما جرته بأنها جميعاً في موضع نصب بالفعل حتى انك لتجيز العطف عليها جميعاً بالنصب نحو قولك: مررت بك وزيداً، ونزلت عليه وجعفراً فاذا كان هناك أمران أحدهما على حكم والآخر على ضده و تعارضا هذا التعارض ترافعا أحكامها ». (٢)

ويتكلم على العلة في النحو فكأنه يتكلم على العلة في المنطق فيقول: «ومن بعد فالعلة الحقيقية عند أهل النظر لا تكون معلولة، الاترى ان السواد الذي هو علة لتسويد ما يحله انما صار كذلك لنفسه لا لأن جاعلا جعله على هذه القضية »(٣).

وفي باب ( الحكم للطاري ) يقول : « اعلم ان التضاد في هـــذه اللغة جار مجرى التضاد عند ذوي الكلام . فإذا ترادف الضدان في شي منها كان الحكم منها للطاري فأزال الأول ، وذلك كلام التعريف اذا دخلت على المنون حـــذف لها تنوينه كرجل والرجل وغلام والغلام . وذلك ان اللام للتعريف والتنوين من دلائل التنكير ، فلما ترادفا على الكلمة تضادا فكان الحكم لطارئهما وهو اللام .

وهذا جار مجرى الضدين المترادفين على المحل الواحـد كالأسود يطرأ عايه

<sup>(</sup>١) المقابسات ـ لأبي حيان التوحيدي ـ مقابسة ٢٢ ص ١٧٢

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ / ١٠٢

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ / ١٧٤

البياض والساكن تطرأ عليه الحركة فالحكم للثاني منها. واولا أن الحكم للطاري الماند في الدنيا عرضان. (١)

وفي (باب في الحمل على أحسن القبيحين) كأنه يتكلم في بحث فقهي فيقول اعلم ان هـذا موضع من مواضع الضرورة المميلة وذلك ان تحضر ك الحال ضرورتين لا بد من ارتكاب احسداها فينبغي حينئذ ان تحمل الأمر على أقربها وأقلها فحشاً » . (٢)

وهذا يشبه القاعدة الفقهية ( يرتكب أخف الضررين ) ويضرب مثلا لذلك فيقول في نحو ( فيها قائها رجل ) « لما كنت بين أن ترفع قائها فتقدم الصفة على الموصوف ، ـ وهذا لا يكون ـ وبين ان تنصب الحال من النكرة . وهذا على قلته جائز حملت المسألة على الحال فنصبت . » (٣)

وكما استفاد الباحثون في أصول النحو من أصول الفقه وعلم الكلام والمنطق استفادوا من مصطلح الحديث وان كان ظهور ذلك عند أبي الفتح أقل مما يظهر عند غيره فهو يتكلم على العربي الذي يرد عنه ما هو مخالف لما عليه الجمهور (٤) كما يتكلم المحددثون على الشخص الذي يرد عنه الحديث مخالفاً لأحاديث اخرى موثوق بها، أو الثقة الذي خالف من هو اوثق منه أو ما يسمى عندهم (الحديث الشاذ).

ويعقد بابا في الشي يسمع من الفصيـح لا يسمـع من غيره، وهو يشبه عند المحدثين ( الحديث الغريب ) وهو الذي يأتي عن ثقة لا يأتي عن غيره. ويعقد بابا في صدق النقلة وثقة الرواة والحملة كما يفعل المحدثون في الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۳ / ۲۲

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ / ٢١٢

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ /٢١٢

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١/٥٨٥

ويظهر ذلك في الكتب التي ألفت بعده بصورة أوضح فني ( لمع الأدلة ) يتكلم ابن الأنباري في ( انقسام النقل الى تواتر وآحاد ) ويتكلم في شسرط نقل المتواتر وشرط نقل الآحادكما يفعل المحدثون وبنفس المصطلحات(١) . ويتكلم في قبول نقل أهل الأهواء مستعيناً بكتب الحديث فيقول : « والذي يدل على قبول نقلهم ، ان الامسة أجمعت على قبول صحيح مسلم والبخاري وقد رويا فيهما عن قدادة وكان قدريا وعن عمران بن حطان وكان خارجياً . وعن عبدالرزاق وكان رافضياً »(٢) .

ويتكلم في قبول المرسل والمجهول كما يتكلم أهل الحديث فيهما . ويعرف المرسل فيقول : « اعلم أن المرسل هو الذي انقطع سنده » (٣) . والمرسل عند المحدثين هو الذي يرويه التابعي عن رسول الله (ص) من غيير ذكر للصحابي .

فتراه يستعين بالمحدثين ويتبع سـنن أهل الحديث في بحثه لأصول النحو في اصطلاحاتهم وطريقة بحثهم .

إن أثر علم الكلام والمنطق وأصول الفقه ومصطلحات الحديث في وأصول النحو من الوضور ح بمكان ، وهذه العلوم التي ذكر ناها هي المعين لمادة أصول النحو في مصطلحاتها وطريقة بحثها .

ادلة الصناعة

(١) السماع (النقل):

النقل هو « الحكلام العربي الفصيـح المنقول النقل الصحبح الخارج عن حد القلة الى حد الكثرة »(٤) .

<sup>(</sup>١) لم الادلة ١٣٨٦٨

<sup>(</sup>Y) لمع الأدلة ٨٦-٨٧ وما بعدها

<sup>(</sup>٣) لم الادلة ٩٠

<sup>(</sup>٤) الأغراب في جدل الاعراب ص ٤٥

وقد تكلمنا على « السماع » في اثناء كلامنا على الشواهد وذكرنا انه وقف منهموقف سائر النحاة البصريين. ونلخص رأيه فيه بما يلي:

١ ـ انه مينقل عن العرب الفصحاء الذين ثبتت فصاحتهم ، وكان أبو الفتــح نفسه يختبر من يرد عليه منهم وذلك كما كان يصنع مــع الشجري وابن عمه غصن ومــغ أشخاص آخرين .

٢ ـ يُنقل عن العرب الفصحاء مشافهة أو بواسطة تَقَلَة صادقين ثقات وقد
 عقد باباً في (صدق النقلة وثقة الرواة والحملة)(١).

٣ ـ العربي الفصيح اذا انتقل لسانه من لغة الى اخرى فصيحة وجب أن يؤخذ بلغته الجديدة ، فان انتقل الى لغة فاسدة لم يؤخذ بها ويؤخذ بالاولى .

٤ ـ اذا سمع من العربي الفصيح شيء لم يسمع من غيره فان كان هذا الفصيح
 ثقة و لم يخالف القياس اخذ به .

ه ـ فيما يرد عن العربي ممخالفاً للجمهور وكان فصيحاً في كل ماعدا ذلك وكان ما أورده يتقبله القياس فهو مقبول .

٦ - اذا ورد شيء من ذلك عن ظنين أو متهم أو من لم ترق به فصاحته
 ولا سبقت الى الانفس ثقته كان مردوداً غير متقبل .

٧ ـ اذا ورد عنه \_ أي عن العربي الفصيـح \_ ماهو مخالف للقياس كرفـع
 المفعول وجر الفاعل فهو مردود .

٨ ـ اذا كان المسموع فرداً لانظير له مـع اطباق العرب على النطق به فهذا يحتـج به ويقاس عليه مثل شنئيء نسبة الى شنؤة .

٩ \_ اذا ارتكب الشاعر ضرورات قبيحة كالفصل بين متلازمين فليس ذلك

<sup>(</sup>۱) الخصائص ٣ / ٣٠٩ - ٣١٢

دَلْيَلًا عَلَى ضِمِفَ لَغَتُهُ وَانْتَقَاضُ فَصَاحَتُهُ .

### (٢) القياس :

القياس هو حمل غير المنقول على المنقول أذا كان في معناه كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل مكان وان لم يكن كل ذلك منقولا عنهم(١). وهو على ثلاثة اقسام:

آ\_قياس العلة: وهو حمل الفرع على الاصل بالعلة التي علق عليها الحـكم في الاصل مثل حمل نائب الفاعل على الفاعل بعلة الاسناد(٢).

ب ـ قياس الشبه : وهو ان يحمل الفرع على الاصل بضرب من الشبه غير العلمة التي على على الاسم من أوجه (٣).

ج ـ قياس الطرد: وهو الذي يوجد معه الحدكم وتفقد الاخالة في العلة ـ والاخالة المالمة عند الاخالة المالمة ـ وهو المالمة ـ وهو المالمة المناسبة ـ (٤) كأن تعلل بناء ( ليس ) لانها فعل جامد وهو ليس بحجة هند الأكثرين .

واركانه اربعة(٥):

آـ المقيس عليه وهو كلام العرب من شعر ونثر اوما يسمى الشاهد وقد سبق ان ذكرنا شروطه .

ب ـ المقيس: وما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم نحو قولك في قوله: كيف تبني من «ضرب» مثل جعفر: ضربب هذا من كلام العرب، ولو بنيت

<sup>(</sup>١) الاغراب في جدل الاعراب ٤٥

<sup>(</sup>٢) لم الادلة ١٠٥

<sup>(</sup>٣) لمع الأدلة ١٠٧

<sup>(</sup>٤) لم الادلة ١١٠

<sup>(</sup>٥) الاقتراح من ٣٨ ـ ٤٦

مثل صبر بأو ضو رب أو ضر وب أو نحو ذلك لم يعتقد من كلام العرب لأنه قياس على الاقل استعمالا والأضعف قياساً (١). وقد نص ابو عثمان عليه فقال: ماقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب. قال ابو على: اذا قلت: «طاب الخشكذان» فهذا من كلام العرب لأنك في اعرابك اباه قد أدخلته في كلام العرب (٢).

ج ـ الحكم: وهو مايظهر نتيجة لقيساس المقيس على المقيس عليه بالعلة الجامعة كأن يكون مرفوعاً او منصوباً او جائز الوجهين ونحو ذلك من احكسام نحوية .

د ـ العلة : وقد تكلم ابو الفتـح في العلل كثيراً وسنذكر ذلك فيما بعد .

ومن قياس العلة ماعلل به رفع المبتدأ والفاعل فقال: « وأنا أرى انهم انما يقدد ون الاقوى من المتقاربين من قبل ان جمع المتقاربين يثقل على النفس فالها اعتزموا النطق بهما قدموا اقواهما لأمرين: احدهما ان رتبة الاقوى اسبق واعلى ، والآخر انهم انما يقدمون الاثقل ويؤخرون الأخف من قبل ان المتكلم في أول نطقه اقوى نفسا واظهر نشاطاً فقدم اثقل الحرفين وهو على اجمل الحالين ، كما رفعوا المبتدأ لتقدمه فأعربوه بأثقل الحركات وهي المضمة وكما رفعوا الفاعل لتقدمه ونصبوا المفعول لتأخره فأن هذا احد ما يحتاج به في المبتدأ أو الفاعل (٣) )

ومن قياس الشبه ماذكره فى اعراب المضدارع وبناء الماضي وفي باب مالا ينصرف قال: ـ وكما أنهم لما اعربوا المضارع لشبهه باسم الفاعل تخطوا اذ ذاك ايضا الى ان شبهوا الماضي بالمضارع فبنوه على الحركة لتكون له مزيدة على مالا نسبة بينه وبين المضارع اعني مثال أمر المواجه (٤). وقال: وعليه باب مالا ينصرف.

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ / ۱۱٤

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ / ٢٥٧

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ / ٥٥

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/٦٣

الآثراهم لما شبهوا الآسم بالفعل فلم يصرفوه، كذلك شبهوا الفعل باسم فأعربوه (١). ونلخص رأيه في القياس بما يلي :

١ - في العربية ماهو مطرد في القياس والاستعمال جميعا وهذا هو الغايـة
 المطلوبة نحو قام زيد وضربت عمرا ومررت بسعيد.

٣ ـ ومطرد في الاستمال شـاذ في القياس نحو قولهم : اخوص الرمث ، واستحوذ ، وأغيات المرأة ، واستنوق الجمل .

٤ ـ والشاذ في القياس والاستعال جميعاً : وهو كتتميم مفعول فيما عينه واو نحو ثوب مصوون . (٢)

ه ـ قال يكثر الشيء وليس بقياس ويقل الشيء وهو قياس وذلك كما مر فى النسب الى شنؤه: شنئي فلك ان تقيس عليه الاضافة الى ( فعو له ) ومن الاول نحو قولهم في ثقيف ثقنى وفي قريش قرشي وفي مُسليم سلمي (٣).

٦ ـ اذا تعارض السماع والقياس نطقت بالمسموع على ماجاء عليه ولم تقسه في غيره نحو قوله تعالى « استحوذ عليهم الشيطان » فهذا ليس بقياس لكنه لابدمن قبوله ـ (٤)

٧ ـ قد يمتنع العرب عما يجوز في القياس اذا استغنوا بلفظ آخر كاستغنائهم
 بقولهم : ما أجود جوابه عن قولهم ما : أجربه وكنحو استغنائهم عن وذر وودع

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/٦٣

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱/۹۷ ـ ۹۸

<sup>(</sup>۳) الخصائص ۱/۱۵ - ۱۱۲ (۳)

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١١٧/١

بترك(١).

٨ ـ اذا ورد شيء واوجب له القياس حكما ، وكان من الجائز ان يأتي السماع بضد ذلك الحكم ، فلا يتوقف في ذلك الى ان يرد السماع بل يقطع بظاهر القياس ، وذلك نحو نون عنتر وعنبر وقرناس يحكم بأصليتها وان كان يجوز ان يرد دليل يقطع به على هذه النونات بالزبادة ، ولا يتوقف في ذلك انتظارا لورود السماع . (٢)
 به على هذه الاجماع :

والمقصود به اجماع النحاة من اهل البلدين (٣) ويقول ابو الفتح انه حجة اذا اعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص فأما ان لم يعط يده بذلك فلا يكون اجماعهم حجة عليه (٤). قال : وانما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة فكل من م فرق له عن علة صحيحة وطريق نهجة كان خليل نفسه وابا عمرو فكره . (٥) وذكر ان من جمله مما احتج به على ابي العباس (المبرد) في انكاره جواز تقديم خبر (ليس) عليها ان اجازة هذا مذهب سيبويه وأبي الحسن واصحابهم كافة والكوفيين، ثم يقول ان هذا ليس بموضع قطع على الخصم . . وانما لم يكن فيه قطع لأن للانسان أن يرتجل من المذاهب مايدعو اليه القياس مالم ألم يكن فيه قطع كرمة شرع (٦) .

وذكر هو عن نفسه انه خالف الاجماع ومما خالف فيه الاجماع منذ بديء العلم والى آخر هذا الوقت « ما رأيته أنا في قولهم : هذا حجر ضب خرب . فهذا

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/۲۹۲

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲۹/۳

<sup>(</sup>٣) البصرة والكوفة

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١/٩/١

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١/٩/١

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١/ ١٨٨

يتناوله آخر عن أول وتال عن ماض على أنه غلسط من العرب لايختلفون فيسه ولايتوقفون عنه وانه من الشاذ الذي لايحمل عليه ولايجوز رد غيره اليه .

وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيفا على ألف موضع وذلك انه على حذف المضاف لاغير »(١) .

وقد احتج أبو الفتح بالاجهاع في مواطن منها:

١ ـ ماجاء في ( الخصائص ) والضمير بالاجراع ابعد شيء عن الفعل . (٢)
 ٢ ـ وماجاء في ( الخصائص ) انهم ـ يعني النحاة ـ قد اجمعوا على أن الكاف في نحو ضربتك من الضمير المتصل (٣) .

٣ ـ وماجاء فيه في نحو ( مررت بك و نزلت عليه ) قال : « والآخر اطباق النحو بين على أن يقولوا في نحو هذا : ان الضمير قد خرج عن الفعل ، وانفصل من الفعل ، وهذا تصريح منهم بأنه متصل اي متصل بالباء العاملة فيه . (٤)

## ٤ \_ عدم النظير:

ذكر أن لا النظير » مما يؤنس به فأما ألا تثبت الأحكام الا به فلا ، ألا ترى انه قد اثبت في الكلام فحملت تفعل وهو كامدت تكادوان لم يوجدنا غيره (٥). ثم ان القياس اذا أجاز شيئاً وسمع ذلك الشيء عينه فقد ثبت قدمه وأخذ من الصحة والقوة مأخذه ثم لايقدح فيه الا يوجد له نظير لأن ايجاد النظير وان كان مأنوساً به فليس في واجب النظر ايجاده (٦).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱۹۱/۱

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱۰۳/۱

<sup>(</sup>۳) الخصائص ۱۰۰/۱ - ۱۰۱

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١٠٣/١

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١/٢٥٢

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١٣٦/١

ويقول انسه اذا دل الدليل فلا يجب ايجاد النظير فاما أن لم يقم دليل فاتك محتاج الى ايجاد النظير الاثرى الى «عثرويت» (١) لما لم يقم الدليل على أن واوه وتاءه اصلان احتجت الى التعلل بالنظير فمنعت من أن يكون (فِمْ و بِلا) لما لم تجد له نظيرا، وحملته على (فَمْ لبيت) لوجود النظير وهو عفريت ونفريت . (٢) واستدل بعدم النظير في قول الشاعر:

اذا هو لم يخفنى في ابن عمي \_ وان لم القه\_الرجلالظلوم

يقول: لم نر هذا الضمير (ضمير الشأن) على شريطة التفسير عاملا فيه فعل محتاج الى تفسير. فاذا أدى هذا القول الى مالا نظير له وجب رفضه واطراح الذهاب اليه. (٣) وذكر أن أبا عثمان \_ يعنى المازني \_ احتج بعدم النظير قال: \_ وكذلك قال أبو عثمان في الرد على من ادعى ان (السين) أو (سهوف) ترفعان الافعال المضارعة: لم نر عاملا في الفعل تدخل عليه اللام، وقد قال سهبحانه (ولسوف تعلمون) فجعل عدم النظير ردا على من انكر قوله(٤).

ولا أدري ماذا يعني أبو عثمان وأبو الفتح في القول « لم نر عاملا في الفعل تدخل عليه اللام » مع انه قد ورد ذلك قال (ص) « لأن مجلس احدكم على جمرة فتخلص . . . » هدذه لام الابتداء ، وكذلك شأن لام الجر . قال تعالى « لئلا يعلم أهل الكتاب . . . »

٥ ـ الحمل على الظاهر:

وهو يأخــذ بهذا المبـــدأ وان امكن ان يكون المراد غيره. قال : « فاذا

<sup>(</sup>١) قيل القصير وقيل اسم موضع ـ حاشية ١/ ١٩٧

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱۹۷/۱

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١٠٤/١

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ / ١٩٧

شاهدت ظاهراً يكون مثله أصلا أمضيت الحكم على ما شاهدته في حاله وان أمكن أن تكون الحال في باطنه بخلافه . ألا ترى ان سيبويه حل « سيدا » على انه مما عينه ياء فقال في تحقيره « سيبد » كديك و دبيك . فان قلت فانا لا نعرف في الكلام تركيب (س ي د) فهلا لما لم يجد ذلك حمل الكلام على ما في الكلام مثله وهو ما عينه من هذا اللفظ واو وهو السواد والسودد ونحو ذلك ؟ قيل : هذا يدلك على قوة الظاهر عندهم » (۱) . قال : ويشهد لصحة مذهب سيبويه \_ يعني في الأخذ بالظاهر ما يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم \_ وقد مر قبلا \_ وقد جاءه قوم من العرب مأ لهم عليه السلام فقال : من انتم ؟ فقالوا بنو غيان . فقال : بل انتم بنو رشدان . فسألهم عليه الله كيف تلقى غيان بأنه من الغي فحد كم بزيادة الفه ونونه وترك أو لا تراه صلى الله كيف تلقى غيان بأنه من الغي فحد كم بزيادة الفه ونونه وترك عليه السلام أن يتلقاه من باب « الغين » (غين ) وهو الباس الغيم (۲) .

قال قصار هذا عيارا على كل ماورد في معناه (٣) .

#### 7 \_ استصحاب الحال:

وهو ابقاء حال اللفط على مايستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل كقولك في فعل الأمر: انما كان مبنيا لأن الأصل في الأفعال البناء، وان مايعرب منها: لشبه الاسم ولادليل يدل على وجود الشبه، فكان باقيا على الأصل في البناء. (٤) وقال ابن مالك من قال ان كان واخواتها لاندل على الحدث فهو مردود بأن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين فلا يقبل اخراجها عن الأصل الا بدليل. (٥)

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ / ۲۰۱

<sup>(</sup>٢) انظر لسان العرب (غنن)

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ / ٢٠١ ، المبهرج ص ١٥ ، ١٥

<sup>(</sup>٤) الاغراب ص ٤٦

<sup>(\*)</sup> لمع الأدلة ص ٧٧

وأبن جني يستعمله وان لم يذكره باسمه وذلك نحو ما جاء في المتعلق به أهو أولى بالفعلية ام بالاسمية فقد ذهب ابن السراج وأبو الفتح الى انه اسم لكونه مفردا والأصل في خبر المبتدأ ان يكون مفردا . (١)

## استدلالات اخرى :

١ ـ الاستدلال بالتقسيم : وهو على ضربين : أحدهما ان يذكر الأقسام التي يجوز ان يتعلق الحسكم بها فيبطلها جميعاً فيبطل بذلك قوله ، وذلك مثل أن يقال : لو جاز دخول اللام في خبر لكن لم يخل اما ان تكون لام التوكيد او لام القسم . بطل أن تكون لام التوكيد لأن لام التوكيد انما حسنت مع ان لاتفاقها في المعنى واما لكن فمخالفة لها في المعنى . وبطل ان تكون لام القسم انما حسنت مع ان لأن لام القسم انما حسنت مع ان لأن (ان) تقع في جواب القسم . . واذا بطل ان تكون لام التوكيد وبطل ان تكون لام التوكيد وبطل ان تكون لام القسم بطل ان يجوز دخولها في خبرها .

والثاني أن يذكر الأقسام التي بجـوز أن يتعلق الحـكم بها فيبطلها الا الذي يتعلق به الحكم من جهته فيصحح قوله . (٢)

وهو يستعمل هذا النوع من الاستدلال فيقول في ( باب محل الحركات من الحروف معها أم قبلها أم بعدها ) .

«أما ، ذهب سيبويه فان الحركة تحسدت بعد الحرف وقال غيره: معه، وذهب آخرون الى انها تحدث ولا من ذهب الى انها تحدث مع أبطل قول من ذهب الى انها تحدث مع الحرف وقول من ذهب الى انها تحدث قبله ثم قال في ص ٣٧٤: « فإذا بطل هذا ثبت قول صاحب الكتاب ».

<sup>(</sup>١) شرح الرضي على الكافية ١ / ٩٩

<sup>(</sup>٢) لم الأدلة ١٢٧

<sup>(</sup>٣) الحصائص ٢ / ٣٢١ - ٢٢٤

ويقول في قول الشاعر :

اذا هو لم يخفني في ابن عمي \_ وان لم القه \_ الرجل الظلوم فيذكر أن (هو) ضمير الشأن مرفوع ، ثم يقول : « فلا يخلو رفعه من ان يكون بالابتسداء \_ كما قلنا \_ او بفعل مضمر فيفسد ان يكون مرفوعا بفعل مضمر لأن المضمر لا دليل هليه ولا تفسير له وما كانت هذه سبيله لم يجز اضهاره .

فاذا ثبت بما اوردناه ما اردنا علمت وتحققت ان ( هو ) من قوله ( إذا هو لم يخفني . . ) مرفوع بالابتداء لا بفعل مضمر ۵(۱) .

وقال في ( المنصف ) في « ليس » : « قال أبو الفتح : قد صح ان « ليس » فعل ، لقولهم لست ولسنا كقمت وقمنا . واذا ثبت انها فعل قد يخلو من ان تكون في الاصل « وَهَلَ اللهِ وَهُلَ اللهُ وَهُلَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

۲ ـ الاستدلال الأولى: وهو أن ببين في الفرع المعنى الذي تعلق به الحميم في الاصل وزيادة ، وذلك مثل ان بدل على بناء اسماء الاشارة و (ما) التعجبية فيقول: « أجمعنا على ان الاسم يبنى اذا تضمن معنى حرف منطوق به فلأن تبنى اسماء الاشسارة وما التعجبية لتضمن معنى حرف غير منطوق به كان من طريق الاولى(٣) .

وقد استدل ابو الفتح بهذا النوع من الاستدلال فمن ذلك :

آ\_ ما جاء في (الخصائص): «فاذا لم يعمل المضمر ملفوظاً به كان الا يعمل

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ / ۱۰۶ ـ ۱۰۵

<sup>(</sup>٢) المنصف ١ /٨٠٢

<sup>(</sup>٣) لمع الادلة ١٣١

غیر ملفوظ به أحرى وأجدر .. » (۱)

ب ـ وما جاء في ( الحصائص ) ايضا : « فاذا جاز ان يحمـــل حروث المضارعة بعضها على بعض ومراتبها متساوية وليس بعضها أصلا لبعض كان حمل المؤنث على المذكر لأن المذكر أسبق رتبة من المؤنث اولى وأجدر »(٢) ،

٣ ـ اسقاط الدليل: جاء في (الخصائص): «ومن ذلك قول البغداديين: ان الاسم يرتفع بما يعود عليه من ذكره نحو: زيد مررت به، واخوك اكرمته يا فارتفاعه عندهم أنما هو لأن عائداً عاد عليه فارتفع بذلك العائد واسقاط هدذا الدليل ان يقال لهم: فنحن نقول: زيد هل ضربته وأخوك متى كلمته ؟ ومعلوم ان ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيا قبله »(٣):

## المعلل

يرى أبو الفتح أن هلل النحويين أقرب الى علل المتكلمين منها الى علل المتفقهين . وذلك انهم - أي النحويين - انما يحيلون على الحس ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس وليس كذلك حديث هلل الفقه . وذلك انما هي اعلام وأمارات لوقوع الاحكام ووجوه الجحمة فيها خفية عنا غير بادية الصفحة لنا(٤) . ويضرب مثلا لذلك في ترتيب مناسك الحج وفرائض المطهور والصسلاة وعدد ركعاتها والطلاق وغير ذلك بينا يرى ان التعليل واف لعلل النحو كرفع المفاعل ونصب المفعول وكقلب (واو) موزان وموعاد الى ياء ويرى أن التعليلات الفقهية لم تستفد من طريق الفقه ولا يخص حديث الفرض والشرع بل هو أمر قائم في النفوس ولست تجد شيئاً مما علل به القوم وجوه الاعراب الا والنفس تقبله في النفوس ولست تجد شيئاً مما علل به القوم وجوه الاعراب الا والنفس تقبله

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/۳/۱

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱/۲/۱

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١٩٩/١

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ /٨٨

والحس منطوعلىالاعتراف به ،وعلى هذافعللاالفقه أخفض،ن رتبة عالىالنحو (١). وأراه مغالياً في هذه الموازنة بين علل الفقه والشرع فان ماذكره من أنعلل الفقه لم تستفد من طريق الفقه ولا من طريق يخص الفرض والشرع ليس صحيحاً فقد وردت تعليلات لأحكام شرعية كثيرة فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية نحو قوله تعسالي في شهادة المرأتين مع الرجل « أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى ، وفى القصاص « و لـكم فى القصاص حياة » وفى القتال « الا تفعلوه تكن فتنة فى الأرضوفساد كبير » وفى تقسيم المال (كيلا يكون دولة بين الأغنياءمنكم) وفى شهادة الميت ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) وفى الزواج بواحدة ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) وفى نهي السكرا**ن ع**ن أن يقرب الصلاة ( حتى تعلموا ماتقولون) وفي الاختلاف بينالناس في معايشهم (ليتخذ بعضهم بعضاً سُمخرياً) وغير ذلك وغيره . وفى الحديث فى تحريم زواج القريبات اللاتي لم يرد ذكرهن فى القرآن مامعناه « انكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم » وكقــوله « اذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه الاتفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ، أو كما قال وكقوله: ﴿ يَامَعُشُرُ الشَّبَابِ مَنَ اسْتَطَاعَ مَنَّكُمُ الْبَاءَةُ فَلَيْتُزُوجِ وَمَنْ لَمُ يُستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ۽ وغير ذلك .

أما تمثيله بعدد الركعات ومناسك الحرج فهناك ماهو شبيه به فى اللغة ، فن ذلك انه لم سمي و الحجر » حجراً ؟ ولم كان اسم هذا المسمى على ثلاثة أحرف ، و ( الجدول ) على أربعة أحرف و « الكرسي » على خمسة ؟ ولم كانت طائفة من المصادر مؤنثة والاخرى مذكرة كالعاقبة والمصير ؟ ولم كان « السبب » مذكراً و « والعلة » مؤنثة ، ولم كانت « الشمس » مؤنثة والقمر مذكراً فى حين ان ذلك فى الافرنسية ـ مثلا ـ معكوس ، ولم كان ( الليل ) و ( النهار ) مذكرين فى حين أن الليل فى بعض اللغات مؤنث والنهار مذكر؟ ولم لم تكن لاسماء الجموع مفردات

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/٨٤ وما بعدها

كالخيل والابل؟ ولم كان المصدر من ( عَرف يعرف) معرفة وعرفانا ومن (حفظ يحفظ) حفظًا؟ ولم جعل (كي) حرف نصب و ( لم) حرف جزم و ( أن ) ناصباً و ( إن ) جازماً؟ ولم قالوا « استحوذ » ولم يقولوا استحاذ كاستقام؟ ولم قالوا ( بيض ) وقالوا ( موقن ) و ( موسر ) والعلة واحدة ؟ ولم استعملوا ( العدل ) في أسماء محفوظة كعمر و زفر و زحل و ثعل دون أن يكون هذا العدل في مالك وحاتم وخالد ؟ وغير ذلك وغيره .

والقول بأن علل الفقه لم تستفد من طريق الفقه \_ لو سلم أنها كذلك وليست كذلك كما مر \_ كانت عال النحو مثالها . ان علل النجو التي ذكر قسما منها هي تعليلات للباحثين النحويين وهم ابتدعوها وفيها مسائل خلافية كثيرة أما الواضع فليس له تعليلات \_ بخلاف الأحكام الشرعية \_ ولا ذكر للعلل النحوية ومن هذه الناحية تكون علل الفقه أعلى من علل النحويين .

وهذه المناقشة في الحقيقة هي مجاراة له في قوله أما الصواب الذي نعتقده فهو ان علل النحو ليست فقهية ولاكلامية ولا في سمتها وانما هي متعلقة بطبيعة اللغة نفسها .

وأما ادعاؤه بأن كل ماعال به القوم من وجوه الاعراب الا والنفس تقبله فمغالاة والا فما الحلاف في التعليل بين البصريين والكوفيين وبين البصريين أنفسهم والكوفيين أنفسهم في اغلب مسائل النحو ، وأبسر حادثة تضرب مثلا لذلك حادثة شيخه أبي علي الفارسي مع عضدالدولة في تعليل نصب المستثنى في نحو : قام القوم الا زبدا . قال أبو علي انتصب بتقدير استثنى زيدا ، فقال عضد الدولة : لمقدرت استثنى ؟ هلا قدرت : امتنع زيد فرفعت ! فلم يحر الفارسي جوابا(١) .

ويذكر أن علل النحو على ضربين : احدهما واجب لابد منه لأن النفس لاتطبق في معناه غيره . والاخر ما يمكن تحمله الا انه على تجشم واستكراه ،

<sup>(</sup>١) نزهة الألباء ص ٣٨٨ طبع مصر

ومن الضرب الأول: قلب الألف واوا للضمة قبلها، وياء للكسرة قبلها في تحقير ضارب ضويرب وفي تحقير قرطاس وتكسيره قريطيس وقراطيس فهذا ونحوه مما لابد منه من قبل انه ليس في القوة ولا احتمال الطبيعة وقوع الألف المدة الساكنة بعد الكسرة ولا الضماة، وليس كذلك قلب واو عصفور ونحوه ياء اذا انكسر ماقبلها نحو عصيفير وعصافير ألا ترى انه قد يمكنك تحمل المشقة في تصحيح هاذه الواو بعد الكسرة وذلك بأن تقول عصفور وعصاؤر (١).

ويفرق بين العلة والسبب ويسمى الأولى « العلة الموجبة » والثاني « العلمة المجوزة » ويرى أن أكثر العلل مبناها على الايجاب بها كنصب الفضلة أو ماشابه في اللفظ الفضلة ، ورفع المبتدأ والخبر والفاعل وجرالمضاف اليه وغير ذلك ، فعلل هذه الداعية اليها موجبة لها غير مقتصر بها على تجويزها وعلى هذا مقاد كلام العرب. وضرب آخر يسمى (علة) وانما هو في الحقيقة (سبب) يجوز ، من ذلك أسباب الامائة ، فان كل ممال لسبب لك أن تترك امالته مع وجود السبب . فهدد اذن علة الجواز لاعلة الوجوب .

ومن ذلك علمة قلب واو « أقتت » همزة وهي انضهام الواو ضها لازما ومع ذلك فلك ان تجيز ظهورها واوا غير مبدلة فتقول : وقتت (٣) .

ويرى أن العلة اذا لم تتعد لم تصح أو مايسمى ( العلة القاصرة ) نحو قول من اعتل لبناءكم ومن وما ونحوها بأن هذه الأسماء لما كانت على حرفين شابهت بذلك ماجاء من الحروف على حرفين نحو هل وبل وقد ، فلما شابهتها من هذا الموضع وجب بناؤها وهذه عله غير متعدية اذ لو كان ذلك كذلك لبني ماجاء من الاسماء على حرفين نحو يد وأخ وأب ودم وفم (٣).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/۸۸

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١٦٤/١

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ /١٦٩

ويرى انالحميكم الواحد قد يكون معلولا بعلتين كالاسم الممنوع من الصرف وذلك أن علة امتناعه من الصرف انما هي لاجتماع شبهين فيه من اشباه الفعل فأما السبب الواحد فيقل عن أن يتم علة بنفسه حتى ينضم اليه الشبه الآخر من الفعل (١).

و بذكر أن الحكم اله احد قد لم تتحاذب كه نه العاتان أه أكثر منه ما ك فه

ويذكر أن الحكم الواحد قدد تتجاذب كونه العلتان أو أكثر منهما كرفع المبتدأ قان البصريين يعللون رفعه بالابتداء والكوفيين يرفعونه بالخبر وكذلك القول في علة رفع الخبر والفاعل ونائبه وخبر ان واخواتها (٢). وقد وجب في شلهذه الأمور تأمل القواين واعتماد أقواهما ورفض صاحبه فان تساويا في القوة لم ينكر اعتقادهما جميعاً (٣).

وبذكر أن الحكم قد يبقى مع زوال العلة نحو قولهم فيها أنشده أبو زيد:
حمى لا يحرك الدهر إلا باذننا ولانسأل الاقوام عقد المياثق

ألا ترى أن فاء ميثاق التي هي واو وثقت انقلبت للكسسرة قبلها ياء كما انقلبت في مبزان وميعاد فكان يجب على هسذا لما زالت الكسرة في التكسير ان تعاود الواو فتقول على قول الجماعة المواثبق كما تقول المرازين والمواعيد(٤).

وتتلخص آقواله في العلة بما يلي :

١ ـ ان الشيء اذا أكثر وشاع فله علة كرفع الفاعل ونصب المفهول(٥).
 ٢ ـ ان علل النحو أقرب الى عالى المتكلمين منها الى على المتفقهين.

٣ ـ قد يكون للحكم الواحد أكثر من علة واحدة يعلل بها .

٤ \_ العلة اذا لم تتعد لم تصح.

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/۷۷/

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱۹۹/۱

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١٠٠/١

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١٥٧/٣

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١٠٠/١

قد يكون للشيء الواحد حكمان مختلفان دعت اليهما علمتان مختلفتان
 كاعمال (ما) الحجازية واهمال (ما) التميمية(۱).

٦ \_ قد يكون الحركم الواحد معلولا بعلتين كالممنوع من الصرف.

٧ ـ قد تكون العلمة و اجبة لأن النفس لاتطيق في معناها غيرها ، وقد تكون اليست كذلك ، من الضرب الاول تحقير ضارب وقرطاس ، ومن الضرب الثاني تحقير و تكسير عصفور .

٨ وهذالك علة موجبة وعلة مجوزة وهي السبب، فالعدلة الموجبة كرفع الفاعل ونصب الفضلة وجر المضاف اليه. والسبب بحو ما يذكر من أسباب الامالة وكقلب واو « أقتت » همزة .

٩ ـ ان الحـكم قد يبقى مع زوال العلة وهذا لايدل على فساد العلة .

11\_قد يعلل الحسكم بدور الاعتلال كما ذهب اليه مجد بن يزيد ( المبرد ) في وجوب اسكان اللام في نحو ضر "بن وضر "بت الى أنه لحركة ما بعده من الضمير وذهب في حركة الضمير انما وجبت لسكون ما قبله فاعتل لهذا بهذا وهدذا من القوادح في التعليل(٤) .

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱۳۷/۱

<sup>(</sup>٢) يعني أبا بكر بن السراج

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١٧٣١/١ - ١٧٤

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١/٣/١ - ١٨٤

هل كأنت العرب تلحظ العلل؟

ذهب علماء اللغة في هذا الموضوع مذهبين:

١ ـ المذهب الأول يدّعي أن العرب كانوا يتأملون مواقع الـكلّام .

٢ ـ والثاني بقول انهم كانوا يتكلمون سليقة وطبيعة من غير تأمل لمواقع
 الـكلام :

وقد ذهب ابن جني الى المذهب الأول وأكده وكرره فى مواطن عدة من كتبه . جساء فى ( الخصائص ) : « وكان أبو الحسن يذهب الى أن ماغير لكثرة استعاله انما تصورته المعرب قبل وضعه ، وعلمت أنه لابد من كثرة استعالها اياه فأبتدأوا بتغييره علما بأن لابد من كثرته الداعية الى تغييره . . وقد كان أيضاً أجاز أن يكون قد كانت قديمة معربة فالما كثرت غيرت فيما بعسد . والقول عندي هو المذهب الأول لأنه أدل على حكمتها وأشهد لها بعلمها بمصاير أمرها فتركوا بعض الكلام مبنياً غير معرب نحو أمس وهؤلاء وأين » (١)

وجاء فيه أيضاً: « فان قلت: ومن ابن يعلم أن العرب قد راعت هذا الأمر واستشفته وعنيت بأحواله وتتبعته حتى تحامت هذه المواضع التحامي الذي نسبته اليها وزعمته مرادا لها؟ . قيل له: هيهات! ما أبعدك عن تصور أحوالهم وأبعد أغراضهم ولطف أسرارهم! »(٢)

ويذكر انه سأل بوماً أبا عبدالله مجد بن العساف العقيلي الجوثي التميمي فقال له : يا أبا عبدالله كيف تقول ضربت أخاك؟ فقال : كذاك . فقلت : أفتقول : ضربت أخوك ؟ فقال : كذاك . فقال : ضربني ضربت أخوك ؟ فقال : لا اقول اخوك أبسداً . قلت : فكيف تقول : ضربني أخوك ؟ فقال : كذاك . فقلت : ألست زعمت أنك لاتقول : أخوك أبداً ؟ فقال :

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/٢٣

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ /٧٧

أَيش ذَا ! اختلفت جهتا الكلام. فهل هذا في معناه الآكفولنا نُحن : صار المُفهولُ فاعلا ، وان لم يكن بهذا اللفظ البتة فانه هو لامحالة(١).

وسأل غلاما من آل المهيا فصيحاً عن لفظة من كلامه فقال: أكذا أم كذا؟ فقال: كذا بالنصب لأنه أخف فجنح الى الخفة وعجبت من هذا مع ذكر هالنصب بهذا اللفظ وأظنه استعمل هذه اللفظة لأنها مذكورة عندهم فى الانشاد الذي يقال له النصب مما يتغنى به الركبان(٢).

وعقد باباً (فى ان العرب قد أرادت من العلل والأغراض مانسبناه اليها وحملناه عليها) ويقول ان في هـــذا الباب تصحيح ما ندعيه على العرب من أنها أرادت كذا لكذا(٣) ويرى أن اطراد رفع الفاعل ونصب المفعول والجر بحروف الجر والجزم بحروفه وغير ذلك من حديث التثنية والجمع والاضافة والنسب ممــا يطول شرحه دليل لابحسن بذي لب أن يعتقد ان هــذا كله اتفاق وقع وتوارد اتجه (٤) .

فان قلت فما تذكر أن يكون ذلك شيئاً طبهوا عليه وأجيئوا اليه من غيراعتقاد منهم لعلله . . قيل لن يخلو ذلك أن يكون خبراً روسلوا به أو تيقظاً نبهوا على وجه الحكمة فيه ، فان كان وحياً أو ما يجري مجراه فهو انبه لهم واذهب في شرف الحال به ، لأن الله سبحانه انما هداهم لذلك ووقفهم عليه لأن في طباعهم قبولا له وانطواء على صحة الوضع فيه (٥).

ويذكر ان المتنبي حدثه انه شاهد جماعة من العرب وأحدهم يتحدث فذكر

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/۲۵۰

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١/٨٧

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ /٢٣٧

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ /٢٣٨

<sup>(</sup>٠) الخصائص ١ / ٢٣٨ - ٢٣٩

قي كلامه فلاة واسعة فقال: بحير فيها الطرف قال: وآخر منهم بلقنسه سرا من الجماعة بينه وبينه فيقول له: يحار يحار. أفلا ترى الى هداية بعضهم لبعض وتنبيهه اياه على الصواب؟ (١)

ويذكر انه سأل أبا عبدالله الشجري فقال: \_ كيف تجمع ( دكانا ) فقال: دكاكين. قلت: فسرحانا؟ قال: سراحين... قلت فعثمان؟ قال: عثمانون. فقلت له. هلا قلت أيضا عثمامين؟ قال: أيش عثامين! آرأيت انسانا بتكلم بما ليس من لغته والله لاأقولها ابدا. (٣) فهل ذلك الالانهم يحتاطون ويقتاسون ولا يفرطون ولا يخلطون ومع هذا فليس شيء مما يختلفون فيه \_ على قلته وخفته \_ الامن القياس وجه يؤخذ به (٣).

ويرى الأستاذ الرافعي ان ذلك من (خرفشة النحاة) ـ كما قال ابن خلدون ـ ويرى أنالصواب أنهم يتساندون الىالسليقة ويجرون على مقتضى الطبع فلايفطنون الى اختلاف مواقع الكلام باختلاف جهاته ويرى انسه لو ثبت تصفحهم لوجوه الكلام وتأملهم مواقعه ماجاز ان ينتقل لسان العربي عن لغة الى لغة أخرى ولا أن يستدرج في بعض الكلام ولا أن تضعف فصاحة الفصيدح منهم للزومهم طريقا واضحا ومهيما معروفا . (٤)

وقال الاستاذ مجد الطنطاوي نحو ذلك في كتابه (نشأة النحو). (٥) وما استدل به ابن جني من نحو تصحيح عربي لآخر قال: يحير فقال له: يحار، أو الاستدلال بجمع (دكان)و (عثمان)، أو نحو سؤال الشجري عن (ضربت أخاك

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/۲۳۹

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱/۲۶۲

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١/٤٤٠

<sup>(</sup>٤) تاريخ آداب العرب ١/٠٢٠ ـ ٢٤١

<sup>(</sup>٥) نشأة النحو ص ١٣

وضربني أخوك) وقوله : اختلفت جهتا الكلام ونحو ذلك ، لاأراه ينهض دليلا على أن المتكلم كان يتأمل مواقع الكلام ويعرف علل العربيسة التي ينسبها اليهم بل الذي أراه أنه يجري و فق سنن قومه ويتسـاند الى طبعه . فأما سؤاله الشجري عن ( دكان وعثمان ) فهذا مما يحدث تحوه للعامة صغارا وكبارا من دون معرفة بالسبب ماعدا الطبع اللغوي الذي طبعوا عليه وأخذوه من بيئتهم فهم يجمعون ( الحمام ) مثلا على ( الحامات ) و ( الشيال ) على ( الشيالات ) على حين بجمعون ( الصياد ) على الصيادين و ( السكين ) على ســكاكين ولايعرفون شروط الجمع التي يعددها النحاة . ويجمعون ( الدينار ) على الدنانير ولايعرفون أن أصل الياء نون مع أنهم يجمعون ( السيباط ) على السيابيط و ( النيشان ) على النياشين . ثم قول الشجري : ايش عثمامين؟ ليس فيه تعليل و لا قياس و ليس فيه ذكر السبب سوى متابعة النهج. ومايةال في هذا يقال في الاستدلال بسؤالالشجري عن ( ضربت اخاك وضربني أخوك) فهو لايختلف عما سمسيق، ولو سماً لت عامياً : لم جمعت ( الحام ) على الحيامات و (العطار) على العطارين و (الصفار) على الصفارين لقال لك: هذا غير ذاك، وهـذا يختلف عن ذاك. والعامة يسـتعملون نون الوقاية مع الفعل ولا يستعملونه مع الاسم فيقولون: ضربني وأكرمني. ويقولون: مالي وحاجتي وولدي ولو سألتهم عن سر هذا الاستمال ما أجابوك الا بقولهم : هكذا أو نحو ذاك ولايعرفون العلل التي ذكرها النحاة في استعمال نون الوقاية مع الفعل وعدم استعمالها في الاسم . وما يقال في هذا يقال في التصحيح الذي نقله المتنبي ، فقــــد يحدث أن يخطيء أحد الناس في اللغة فيصحيحه له من يسمعه فقدد سمعت كثيرين يجمعون ( الموصلي ) على ( المصالوة ) على حين يصححه آخرون لهم فيقولون ( المواصلة ) وسمعت ولدا قرويا يخالف في كلامــه جميـع أهل القربة فيقول : لأأروح، لأأجي، لالعبت، لارحت، والاولاد يضحكون منــه يقولون له: ماأروح وماألعب وما لعبت وكذا القول في سائر مااستدل به .

نعم ، ان اطراد قواعد اللغة مما يدل \_كما قال \_على أن الكلام ليس ترجيما

ولكن اي لغة لم تطرد قواعدها ؟ سواء أكانت لغة فصيحة أم عامية ؟ لاشك في ان اللغات جميعها ذات قواعد مطردة الفصحى منها والعامية ، ولو أردنا أن نستقرى لها نحوا لخرجنا بقواعد كثيرة مطردة ، ولكن هل يقال ان العامة كانوا يعرفون هدذه الأقيسة والقواعد ويحتذونها ويعرفون العدلل التي يستخرجها المستقرون من كلامهم ؟

ليس من الممكن أن تكون لغة \_ فصيحة أو عامية \_ غير ذات قواعد تضبطها فلو كانت كذلك له بحدث تفاهم ، ولكن ليس معنى ذلك ان القواعد كانت مفهومة لدى المتحدثين بها وأنهم يتأملون مواقع الكلام .

ان اللغة ليست صنع واحد أو مجموعة أفراد من الناس تواضعوا في قواعدها ولكنها تطور كبير وطويل المسدى لتعبيرات مجموعة كثيرة من الناس وطوائف متعاقبة فلا غرو أن تكون ذات قواعسد لمن أراد أن يستقري . وذكر أبو الفتح أبياتاً لعار الكلبي يستدل بها على رأيه فقال : وقال عمار الكلبي ـ وقد عيب عليه بيت من شعره فامتعض لذلك(١) .

ماذا لقينا من المستعربين ومن ان قلت قافية بكرا يكون بها قالوا لحنت وهذا ليس منتصبا وحرضوا بين عبدالله من محمق كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم ماكل قولي مشروحاً لـكم فخذوا

قياس نعوهم هذا الذي ابتدعوا بيت خلاف الذي قاسوه أو ذرعوا وذاك خفض وهذا ليس يرتفع وبين زيد فطال الضرب والوجع وبين قوم على اعرابهم مطبعوا ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا

والذي أراه أن هذه الابيات تدل على عكس ما يريد أبو الفتح فهو يذكر ان الأعراب لايعرفون هسدا المنطق الذي ابتدعه النحاة وانماهم مطبوعون على السكلام والاعراب.

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ /۲۲۹ .. ۲٤٠

ويعقد أبو الفتح بابا في (أغلاط العرب) ويعلل وقوع الاغدلاط في كلامهم بتعليل شيخه وهو أنهم ليست لهم أصول براجهونها ولا قوانين يعتصمون بها وانما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به وما استهواهم الشدىء فزاغوا عن القصد(۱).

ومن الاغلاط التي يذكرها: (مالك موت) يعني ملك الموت اذ وهـــم القائل انه من (ملك يملك) فصاغ منها على (فاعل) والصواب انها من (ملاك). ومن ذلك همزهم مصائب ومنائر ومزائد ومنها قولهم: حكرت السويق ورثأت زوجي بأبيات واستلأمت الحجر ولبأت بالحج وغير ذلك (٢). ويذكر نحو ذلك في (المنصف) فيقول: «وانما يجوز مثل هـــذا الغلط عندهم لما يستهويهم من الشبه لأنهم ليست لهم قياسات يستعصمون بها وانما بخلدون الى طبائعهم . (٣)

فالذي يدل عليه كلامه هذا هو عكس ماذهب اليه في الأول. وأما قول الأستاذ الرافعي انه لو ثبت انهم يتصفحون وجوه الكلام ويتأملون مواقعه لما جاز أن ينتقل لسان العربي عن لغة الى لغة أخرى ولا أن تضعف فصاحته ، فالذي أظنه أن ذلك ليس صحيحاً الى الحد الذي ذهب اليه وصوره . فنحن نتعلم أحكام اللغة وندرس قواعدها ومع ذلك فنحن اذا تركناها او انتقلنا الى بلاد أخرى لانتكلم بها فاننا ننسى وبمرور الزمن بنتقل اللسان وتغيب تلك الأحكام عنا .

وعلى هذا فالذي أراه ان ابن جني كان مغالياً فيما ذهب آليه في أن العرب كانوا يعرفون العلل والأغراض التي ينسبها اليهم النحاة .

ما لاحظته العرب من العلل في كلامها :

يذكر أبو الفتـح في أثنـاء بحثه أن العرب لاحظت عللا تتبعها في كلامها

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲۷۳/۳

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢٧٣/٣ .. الخ

<sup>(</sup>٣) المنصف ١/١١

وأهم هذه العلل هي :

1 ـ أمن اللبس :

وهي من أهم العلل في اللغة ان لم تكن أهمها على الاطلاق فالمتكلم يربد أن مم يفهم ، واذا كان هناك لبس يحاول أن يزيل هـذا اللبس ما اسـتطاع جاء في (الخصائص): «وقد توهم قوم أن الألوقة(١) ـ لما كانت هي اللوقة في المعنى ونقار بت حروفها ـ من لفظها وذلك باطل لأنه لو كانت من هذا اللفظ لوجب تصحيح عينها اذ كانت الزيادة في أولها من زيادة الفعل والمثال مثاله فكان يجب على هذا أن تكون «أنوم قة » كما قالوا في أثوم ب وأسوم ق . بالصحة ليفرق بذلك بين الاسم والفعل »(٢) أي لازالة اللبس بينها . وجاء فيه « قال أبو اسحاق في رفع بين الاسم والفعل »(٢) أي لازالة اللبس بينها »(٣) أي لأمن اللبس .

وجاء في (سر الصناعه) في قولهم: زرني فأزورَك: فان قيل: ولم قدر في أول الكلام مصدر حتى اضطروا الى اضهار (أن) ثم عطفوا المصدر المنعقد للمعنى بأن والفعل جميعا على المصدر الذي قبله؟

فالجواب: انهم أنما فعلوا ذلك لمخالفةالفعل الثاني للفعل الأول في المعنى (٤) أي لأمن اللبس .

٢ ـ الخفة :

وهي علمة مهمة جداً تراعيها العرب في كلامها . ومن ذلك ما ذكر عن علمة رفع الفاعل ونصب المفعول ناقلا قول أبي اسحاق . «ان الفعل لا يكون له اكثر من فاعل واحد وقد يكون له مفعولات كثيرة فرفع الفاعل لقلته ونصب المفعول

<sup>(</sup>١) الزيدة

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١٠/١

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ / ٤٩

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ١ / ٢٧٣

لَكُثْرَتُهُ وَذَلَكُ لَيْقُلُ فَي كَالَامِهُمُ مَايِسَتَثَقَلُونَ وَيَكُثُرُ فَي كَالَّنَهُمُ مَا يَسْتَخَفُّونَ » (١).

ويقول في مكان آخر ه وأما اهمال ما اهمل مما تحتمله قسمة المتركيب في بعض الأصول المتصورة او المستعملة فأكثره متروك للاستثقال » (٢) ه ومن حديث الاستثقال والاستخفاف انك لا نجد الثنائي على قلة حروفه ما اوله مضموم الا القليل وانما عامته الفتح » (٣) « وسألت غلاماً من آل المهيا فصيحاً عن لفظة من كلامه لا محضر في الآن ذكرها فقلت : اكذا أم كذا ؟ فقال : «كذا بالنصب لانه اخف » « فجنح الى الخفة » (٤) . وذكر ان الامثال اذا ثقلت لتكريرها فيترك الحرف الى ما هو أثق ل منه ليختلف اللفظان فيخفا على اللسان . وذلك نحو الحيوان ، الا ترى انده عند الجاعة الا أبا عثمان من مضاعف اليا اء وأن اصله حيّان فلما ثقل عدلوا عن الياء الى الواو وهذا مع احاطة العلم بأن الواو أثقل من الياء ولكنه لما اختلف الحرفان ساغ ذلك (٥) . وقال في قول الشاعر :

ولقد يغنى به جيرانك الـ ممسكو منك باسباب الوصال

أراد « الممسكون » ولكن حذف النون لطول الاسم لا للاضافة(٦) . ٣ ـ التصرف وعدم الاجهاد :

وذكر من ذلك اهمال بعض الثلاثي لامن أجل جفاء نركبه بتقاربه نحو سص وصس وانما لئلا يخلو هــذا من ضرب من الاجهاد له . (٧) وقال : « ألا ترى الى

<sup>(</sup>١) الخصائص ١ / ٤٩

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ / ٥٥

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ / ٦٩

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ / ٧٨

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١٨/٣

<sup>(</sup>٦) المنصف ١/٦٦

<sup>(</sup>٧) الخصائص ١/٢٢

كثرة غلبة الياء على الواو في عام الحال ، ثم مع هذا فقد ملوا ذلك الى أن قلبوا اليأء واواً قلباً ساذجاً أو كالساذج لا لشي اكثر من الانتقال من حال الى حال فأن المحبوب اذا كثر مل . . وذلك الموضع الذي قلبت فيه الياء واوا على ما ذكرنا لام فعلى اذا كانت اسماً من نحو الفتوى والرعوى والتقوى . » (١) وذكر ان الفعل اذا كان بمعنى فعلى آخر وكان احدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر فان العرب قد تتسع فتوقع احد الحرفين موقع صاحبه ايذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك (٢). وقال في (الاستحسان) : « وجهاءه ان علته ضعيفة غير مستحكمة الا ان فيهضرباً من الاتساع والتصرف (٣) .

## ٤ ـ الشبه والتجانس:

ومنه تعليل سييويه جر الوجـه من قولك : هـــذا الحسن الوجه وهو تشبيهه بالضارب الرجل (٤) وقال في مكان آخر : « الاترى انهم لما شبهوا الفعل باسم الفاعل فأعربوه كففوا هـــذا المعنى بينهما وأيـدوه بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل فأعملوه » (٥) . وهو على اقسام :

آ- حمل الفرع على الأصل: قال في ( الخصائص ): « اعلم أن العرب تؤثر من التجانس والتشابه وحمل الفرع على الاصل ما إذا تأملته عرفت منه قوة عنايتها بهذا الشأن وانه منها على أقوى بال ، الاترى أنهم لما أعربوا بالحروف في التثنية والجمع الذي على حدثه فأعطوا الرفع في التثنية الألف والرفع في الجمع الواو والجمع الذي على حدثه فأعطوا الرفع في التثنية الألف والرفع في الجمع الواو والجرفه الماء وبقي النصب لاحرف له فهاز جذبوه الى الجرفحملوه عليه» (٦) ،

<sup>(</sup>١) الحصائص ١/٨٧

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢٠٨/٢

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١٣٣/١

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١٨٣/١

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١/٧٧١

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١١١/١

وذُكُر جمع المؤنث السالم وانه حمل فيه النصب على الجر أيضاً.

ب ـ حمل المراتب المتساوية على بعضها: ذكر في حددف الهمزة في نكرم وتكرم ويكرم انها حذفت حملا على (أكرم) لاجتماع الهزتين ومراتبها متساوية قال: فاذا جاز أن يحمل حروف المضارعة بعضها على بعض ومراتبها متساوية وليس بعضها أصلا لبعض كان حمل المؤنث على المذكر أولى(١). وذكر مندحذف الواو في أعد وتعد ونعد حملا على (يعد) في وقوع الواو بين ياءمفتوحة وكسرة.

ج - حمل الأصل على الفرع: جاء في (الخصائص): لا رقد دعاهم ايثارهم لتشبيه الاشياء بعضها ببعض أن حملوا الأصل على الفرع ألا تراهم يعلون المصدر لأعلال فعله ويصححونه لصحته، وذلك نحو قولك: تقت قياما وقاومت قواما. فاذا حملوا الاصل الذي هو المصدر على الفرع الذي هو الفعل فهل بتي في وضوح الدلالة على ايثارهم تشبيه الأشياء المتقاربة بعضها ببعض شبهة » (٢).

وعلى هذا مامنع الصرف من الاسماء للشبه اللفظي نحو أحمر وأصفر وأحمد لما في ذلك من شبه لفظ الفعل(٤) .

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱۱۲/۱

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ /١١٣

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ /٢١٣

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ /٢١٥

ه - حمل الشيء على نقيضه: قال: والعرب قد تجري الشيء مجرى نقيضه كما تجريه مجرى نظيره ، الا تراهم قالوا: جوعان كما قالوا شبعان ، وقالوا علم كماقالوا جهرى نظيره ، الا تراهم قالوا: جوعان كما قالوا شبعان ، وقالوا علم كماقالوا جهرل وقالوا كثر ماتقو من كما قالوا قلما تقو من وذهب الكسائي في قوله:

اذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها

الی انه عدّی (رضیت) بعلی لما کان ضد سخطت وسخطت مما تعسدی بعلی(۱).

٥ ـ مراعاة المعنى:

وهو على أقسام :

آ مضاهاة الجرس للمعنى: قال: «فان كثيراً من هذه اللغة وجدته مضاهياً بأجراس حروفه أصوات الأفعال التي عبر بها عنها ، ألا تراهم قالوا قضم في اليابس وخضم في الرطب وذلك لقوة القاف وضعف الحاء. وكذلك قالوا صرا الجندب فكرروا الراء لما هناك من استطالة صوته وقالوا صرصر البازي فقطعوه لما هناك من تقطيع صوته (٢).

وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على الفَهَلان انها تأتي للاضطراب والحركة نحو النَهَزان والغَليان والغَثيان فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال (٣) وقال: فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الاحداث فباب عظيم واسعوذلك انهم كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الاحداث المعبر بها عنها فيعد لونها بها ويحتذونها عليها (٤) . وجعل منه النضح والنضخ والقد والقط . . . الح .

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲ / ۲۸۹

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ / ٦٥

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢ / ١٥٢

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢ / ١٧٥

ب\_تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني: قال واكثر كلام العرب عليه(١) ومن ذلك تركيب (حمس) و (حبس) قالوا حبست الشيء وحمس الشر اذا اشتد .واستعملوا تركيب (جبل) و (جبن) و (جبن) و (جبر) لتقاربها في موضع واحد هو الالتئام والتماسك(٢).

ج ـ غلبة المعنى للفظ: قال: ويدلك على تمكن المعنى في أنفسهم وتقدمه للفظ عندهم تقديمهم لحرف المعنى في أول الكلمة وذلك لقوة العناية به . . . وعلى فلك تقدمت حروف المضارعة في أول الفعل اذ كن دلائل على الفاعلين من هم وماهم وكم عدتهم . . وحكموا بضد هـ فال الفظ ألا ترى الى ماقاله أبو عثمان في الالحاق: ان أقيسه ان يكون بتكرير اللام فقال: باب شمللت وصعررت أقيس من باب حوقلت وبيطرت وجهورت » (٣) . وقال: « ان العرب قد تحمل على الفاظها لمعانيها حتى تفسد الاعراب لصحة المعنى » (٤) .

د ـ الحمل على المعنى : قال : «قد ورد به القرآن وفصيـ الـ كلام منثوراً ومنظوماً كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث وتصور معنى الواحد في الجهاعة والجهاعة في الواحد، وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول ، أصلا كان ذلك اللفظ أو فرحاً وغير ذلك . . فمن تذكير المؤنث قوقه (عامر بن جوين الطائي) :

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض ابقل ابقالها

ذهب بالأرض الى الموضع والمكان ومنه قول الله عزوجل ( فلما رأىالشمس

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/ ١٤٥

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢ / ١٤٧

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ / ٢٢٤ - ٢٢٥

<sup>(</sup>٤) المحتسب ٢٧٩-٢٧٩

بازغة قال هذا ربي ) أي هذا الشخص أو هذا المرثي ونحوه .. وعليه قول الحطيئة

ثلاثة أنفس وثلاث ذُود لقد جار الزمان على عيالي

ذهب بالنفس الى الانسان فذكّر . . وقال لبيد :

فمضى وقدهها وكانت عادة منه اذا هي عردت اقدامها

وقال: (رويشد بن كثير الطائي)

ياايها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ماهذه الصوت

ذهب الى تأنيث الاستفائة. وحكى الأصمين عن أبي عمرو أنه سمع رجلا من أهل اليمن يقول : فلان لَـ فوب جاءته كتابي فاحتقرها . فقلت له : أتقول جاءته كتابي ؟ فقال : الأحمق . . . كتابي ؟ فقال : الأحمق . . .

ومن باب الواحد والجهاعة قوله سسبحانه « ومن الشياطين من بغوصون » فحمل على المعنى ، وقال ( بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربسه ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون ) فأفر د على لفظ ( مَن ) ثم جمع من بعد »(۱). هم قوة اللفظ لقوة المعنى : ومنه قولهم : خشن واخشوشن فعنى خشن دون معنى اخشوشن لما فيسه من تكرير العين وزيادة الواو . وكذلك قولهم : أعشب المكان فاذا أرادوا كثرة العشب فيه قالوا : اعشوشب (٢) ، وذكر منه كسب واكتسب وقطع وقطع وطويل ومحطوال فطوال أبلغ من معنى طويل (٣) .

٦ ـ القوة والضعف :

قال في كثرة (م فعمل ) نحو معنائيق والطنائب وقلة ( فعرل ) نحو إ بل: ان

<sup>(</sup>١) الخصائص ١١/٢ إلى آخر الباب

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٣ / ٢٦٤

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

الضمة وان كانت اثقل من الكسرة فانها أقوى منها وقد يحتمل للقوة ما لا يحتمل للضعف ألا ترى الى احتمال الهمزة مع ثقلها للحركات وعجز الألف عن احتمالهن وان كانت خفيفة لضعفها وقوة الهمزة وانما ضعفت الكسرة عن الضمة لقربالياء من الألف وبعد الواو عنها (١).

#### ٧ ـ الايجاز:

وذكر منه الاسماء المستفهم بها والأسماء المشروط بها كيف أغنى الحرف الواحد من المكالم الكثير المتناهي في الابعاد والطول فمن ذلك قولك: كم مالك؟ الا ترى أنه قد أغناك ذلك عن قولك: أعشرة مالك أم حشرون أم ثلاثون . . . وكذلك بقية أسمساء العموم في غير الايجاب نحو احد وديار . . . قال : واعلم أن العرب ـ مع ماذكرنا ـ الى الايجاز أميل وعن الاكتار أبعد (٢) .

### ٨ ـ الشذوذ:

# ويدخل تحت هذه العلة أنواع :

أ ـ الشذوذ: ومنه مايسميه أغلاط العرب، ومنه قولهم مصائب: وهذا مما لاينبغي همزه في وجه من القياس. وقياسه مصاوب (٣) ونحوه مناثر ومزائد. وقال أما الابدال على غير قياس فقولهم: قريت وأخطيت وتوضيت(٤).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/۹۹

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١/٨٢ - ٨٣

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١٤٤/١

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١٥٢/١

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١٤٣/١

لأنه لم تستحكم علته وانما خرج تنبيها وتصرفا واتساعا(ه) وقال ان (ضيون)(١) انما صح وخرج على الصحة تنبيها على أن اصل سيد و يست : سَيود و مَيْوت ، وكذلك ( عَوْية ) خرجت سالمة ليعلم بذلك أن أصل ليّة لوية .

وكذلك أجازوا تصحيح نحو أسيود وجديول ارادة للتنبيه على ان التحقير والتكسير في هذا النحو من المثل من قبيل واحد(٢) .

وقال : \_ وقول الآخر :

وان رأيت الحجج الرواددا قواصــــرا بالعمر أو مواددا

قلت: هذا ظهرعلى اصله منبهة على بقية بابه ، فتعلم به ان اصل الأصم أصمم وأصل صب صبب وأصل الدواب والشواب الدواب والشوابب (٣).

ج - ان بكون في معنى مالابد منه: جاء في ( الخصائص ): وذلك ان نقول في علمة قلب الواو والياء ألفا انها متى تحركما حركة لازمة وانفتح ماقبلها وعري الموضع من اللبس أو أن يكون في معنى مالابد من صحة الواو والياء فيه أو أن يخرج على الصحة منبهة على أصل بابه فانها يقلبان الفا ... وكذلك يسقط عنك الاعتراض بصحة الواو والياء في عور وصيدبأنها في مهنى مالابد فيه من صحة الواو والياء وهما اعوس واصيك . وكذلك صحة في نحو اعتونوا واز دوجوا لما كان في مهنى مالا بدفيه من صحتها وهو تعاونوا وتزاوجوا (٤) وقال : فأما قولهم ماأشد سواده وبياضه من صحتها وهو تعاونوا وتزاوجوا(٤) وقال : فأما قولهم ماأشد سواده وبياضه وعوره وحوله فما لابد منه ها وكذلك اعتونوا واعتوروا واهتوشوا واجتوروا

<sup>(</sup>١) السنور الذكر

<sup>(</sup>Y) الخصائص ١ /٥٥١

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ / ١٦١

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ / ١٤٧ - ١٤٨

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١ / ٢٦٩

لأنه في معنى مالابسد من صحتسه لسكون ماقبله وهو تعاونواً وتعاوروا وتهاوشو وتجاوروا فجعل التصحيح حامارة للمعنى(١) ،

#### ٩ ـ عدم نقض الغرض:

قال: «ألا ترى ان ما جاء في آخره الياء والواو قد حفظن عليه وارتبطن له بما زيد عليهن من التاء من بعدهن وذلك كعفرية وحدرية وترقوة وقلنسوة. ولا فلو زيدت هذه الحروف طرفاً للمد بها لانتقض الغرض من موضع آخر. وذلك ان الوقف على حرف اللين ينقصه ويستهلك بعض مده ولذلك احتاجوا لهن الى في الوقف ليبين بها حرف المد » (٢).

### ١٠ ـ الاستغناء بالشي عن الشي :

ذكر قول سيبويه ان العرب قسد تستغني بالشيء حتى يصير المستغنى عنه مسقطاً من كالامهم البتة. فمن ذلك استغناؤهم بقرك عن (ودع) و (ودر) ومن ذلك استغناؤهم بالمحة عن ملمحة وعليها كسرت ملامح (٣).

قال: ومن ذلك استغناؤهم بقولهم: ما اجود جوابه عن ( هو أفعل منك ) من الجواب (٤) .

وذكر ان ابا الحسن أجاز « أظننت زيـدا عمرا عاقلا » ونحو ذلك وامتنـع منه أبو عثمان وقال : استغنت العرب عن ذلك بقولهم : جعلته يظنه عاقلا(.).

<sup>(</sup>١) التصريف الملوكي ص ١٩

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ / ٢٣٤

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٦/٦٦٢

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ /٢٦٩

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١/٢٧٢

١١ ـ اصلاح اللفظ:

ذكر ان من ذلك قولهم أما زيد فمنطلق فان تحرير هذا القول كأنك قلت:
مهما يكن من شي فزيد منطلق فتجد الفاء في جواب الشرط في صدر الجزئين ولا
تقول: اما فزيد منطلق وانما فهل ذلك لاصلاح اللفظ. ذلك ان الفاء وان كانت
جواباً ولم تكن عاطفة (\*) فانها على مذهب العاطفة وبصورتها. فلو قالوا أما فزيد
منطلق لوقعت الفاء الجارية مجرى فاء العطف بعدها اسم وليس قبلها اسم انما قبلها
في اللفظ حرف وهو (أما) فتنكبوا ذلك ووسطوها بين الحرفين ليكون قبلها
اسم وبعدها آخر فتأتي على صورة العاطفة (۱).

وذكر ان من ذلك قولهم: ان زيداً لقائم فهذه لام الابتداء وموضعها أول الجملة وصدرها لا آخرها وعجزها فلما كرء تلاقي حرفين لمعنى و احسد ـ وهو التوكيد ـ أخرت اللام الى الخبر فصار: ان زيدا لمنطلق (٣) ،

ومن اصلاح اللفظ قولهم: كأن زيدا عمرو: واصل الكلام إن زيداً كعمرو ثم انهم بالغوا في توكيد التشبيه فقدموا حرفه في اول الكلام، فلما تقدمت الكاف وهي جارة لم يجز أن تباشر (ان) لانها ينقطع عنها ما قبلها من العوامل فوجب لمذلك فتحها (٣).

١٢ ـ الاحتياط:

ومن ذلك التوكيد اللفظي والمعنوي فان العـــرب إذا ارادت المعنى مكنته واحتاطت له(٤) .

ومن ذلك الاحتياط في التأنيث كقولهم : فرسة وعجوزة ومنه ناقة لأنهم

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/٢٢٣

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١/٤/١

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ /١٧ ٣

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١٠١/٢

<sup>(\*)</sup> الصواب ترك الفاء والا بقيت إن يوجد

لُو اكتفوا بخلاف مذكرها لها \_ وهو جمل \_ لَهَنُّوا بذلك .

ومنه الاحتياط في اشباع معنى الصفة كقوله :

\* والدهر بالانسان دواري \*

أي دو ار . ومنه قوله :

قالت بنو عامر خالوا بني أسد يا بؤس للجهل ضراراً لأقوام أراديا بؤس الجهل فأقحم لام الاضافة تمكيناً واحتياطاً لمعنى الاضافة .(١) ١٣ ـ مراعاة الأوزان العربية:

وذلك ان العرب اذا حذفت من الكلمة حرفا اما ضــــرورة أو ايثارا فانها تصور تلك الكلمة بعــد الحــذف منها تصويراً تقبله أمثلة كلامها ولا تعافه وتمجه لخروجه عنها سواء كان ذلك الحرف المحذوف أصلا أم زائداً.

فمن ذلك أن تعتزم تحقير نحو منطلق أو تكسيره فلابد من حذف نوله. فاذا أنت حذفتها بقي لفظه بعد حذفها ، مُرطلق ومشاله مُرهَ عِلى. وهذا وزن ليس في كلامهم فلابد أذن من نقله الى أمثلتهم (مُطلق ) ثم حينئذ من بعد تحقره فتقول مُطيلق وتكسيره مكيرم محيرم مكيرم وتكسيره مكيرم ومكارم (٢).

١٤ - الجوار :

وهو على ضربين تجاور الألفاظ والآخر تجاور الأحوال .

فأما نجاور الألفاظ فعلى ضربين: احدهما في المتصل والآخر في المنفصل: فأما المتصل فمنه مجاورة العين اللام بحملها على حكمها وذلك قولهم في مُصدوهم: مُصدَّم وعليه أيضا أجازوا النقل لحركة الاعراب الى ما قبلها في الوقف نحو هدذا

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱۰٤/۲

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١١٢/٣

بِكُرُ ومررت بِبِكِرِ الا تراها لما جاورت اللّام بكونها في العين صارت لذلك كأنها في الله لم تفارقها .

فاياكم وحيــة بطن واد هموز الناب ليس لـكم بسي فيمن جر هموز(۱).

وأما تجاور الأحوال فنحو قولهم: أحسنت اليه اذ أطاعني ، وأنت لم تحسن اليه في أول وقت الطاعة وانما أحسنت اليه في ثاني ذلك لكنه لما تقارب الزمانان وتجاورت الحالان في الطاعة والاحسان صارا كأنهما انما وقعا في زمان واحد(٢).

١٥ ـ الضرورة الشعرية :

ومن ذلك مطـــل الحركات اذا احتاج الشاعر الى اقامة الوزن وانشاءعنها حرفاً من جنسها وذلك قوله :

نني الدراهم تنقاد الصياريف

ومن ذلك حذف الحروف والحركات تخفيفاً للوزن من ذلك قول رؤبة :

وصاني العجاج فيا وعمني

يريد فيما وصاني . وقول الآخر :

ه المرب غير مستحقب

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲۱۸/۳

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

وقوله:

\* ومن يتق فان الله مَهْ ٥ (١) \*

#### ١٦ \_ علل خفية علينا :

قال: ﴿ وَيُمَكِّنُ أَنْ تَكُونُ أُسْبَابِ النِّسْمِيةُ تَخْفِي عَلَيْنَا لَبْعِدُهَا فِي الزَّمَانَ عَنَا » (٢).

#### ١٧ \_ الاستحسان :

وهو ليس عدلة أصيلة بل يرجعه أبو الفتح الى علل أخرى كالاتسداع والتصرف ، قال : « وجهاعه \_ أي الاستحسان \_ أن علته ضعيفة غير مستحكمة إلا أن فيه ضرباً من الاتساع والتصرف من ذلك تركك الأخف الى الأثقدل من غير ضرورة نحو قولهم : الفتوى والبقوى والتقوى والشروى ونحو ذلك (٣) .

أو الى علة الشبه قال: « ومن ذلك ـ أعني الاستحسان ـ أيضاً قول الشاعر: أربت أن جئت مه الملودا مرج ـ لا ويلبس البرودا

#### أقائلن أحضر الشهودا

فألحق نون التوكيد اسم الفاعل، تشبيها له بالفعل المضارع فهذا اذن استحسان لاعن قوة علة ولاعن استمرار عادة الاتراك لاتقول: أقائمن يازيدون ولا أمنطلةن يا رجال، انما تقوله بحيث سمعته وتعتذر له وتنسبه الى أنه استحسان منهم على ضعف منه واحتال بالمشبهة له (٤).

<sup>(</sup>١) لاحظ الخصائص ٢/٣١٥ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ /٦٦

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ /١٣٣

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١٣٦/١

# الباب الحاميث

# ورك فلى والفقر والعامر في والسائد للخوية

# علم الـكلام والفقه وأثرهما في النحو:

لقدد تبينا في باب سابق اثر علم الـكلام والفقه في اصول النحو. فان كان لعلم الـكلام والفقه أثر في اصول النحو فلا شائ ان لهما اثراً في المباحث النحو ية ايضاً.

ان العلاقة بين النحو والمنطق ، والنحو والفقه قديمة واثرهما فيه واضح بين قال ابو بكر بن شقير : حدثني ابو جعفر الطبري قال : سمعت الجرمي بقول : انا مذ ثلاثون افتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه قال : فحدثت به مجد بن يزيدعلى وجه التعجب والانكار . فقال : انا سمعت الجرمي يقول هذا وأوماً بيده الى اذنيه(۱) . وجاء في (المغني) ان الرشيد كتب ليلة الى القاضي ابي يوسف يسأله عن قول القائل :

وان تخرق ياهند فالخرق أشأم ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم فان ترفقي ياهند فالرفق أيمن م فأنت طلاق والطلاق عزيمــــة

فقال: ماذا يلزمه اذا رفع الثلاث واذا نصبها؟ قال أبو يوسف: فقلت هذه مسألة نحوية فقهية ولا آمن الخطأ ان قلت فيها برأيي فأتيت الكسائي وهو في فراشه فسألته فقال: ان رفع ثلاثاً طلقت واحدة لانه قال (انت طلاق) ثم اخبر ان الطلاق النام ثلاث وان نصبها طلقت ثلاثاً لأن معناه انت طالق ثلاثاً وما بينها

<sup>(</sup>١) طبقات الزبيدي ص ٧٧

جملة معترضة . فكتبت بذلك الى الرشديد فأرسل الي بجوائز فوجهت بها الى الكسائي وقال ابن هشام : ان الصواب ان كلامن الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحدة (١) .

وسئل الفراء عن رجل سها في سجدتي السهو. فأجاب لاشيء عليه. فسئل من ابن لك ذلك ؟ قال : قسته على مذاهبنا في العربية وذلك ان المصغر لايصغر وكذلك لايلتفت الى السهو في السهو (٢). ويقول السيوطي بعد أن يذكر أدلة النحو ومنها الاجهاع والقياس « وكل من الاجهاع والقياس لابد له من مستند من السهاع كما هما في الفقه كذلك » (٣).

ويذكر ابو الفتح ان «كتب مجد بن الحسن رحمه الله انما ينتزع أصحابنا منها العلل لانهم يجدونها منثورة في اثناء كلامه »(٤). ويعقد أبو الفتح باباً في علل العربية أكلامية هي ام فقهية (٥) كما عقد مسألة من كلام مجد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في كتاب (الايمان) وهي : قال مجد بن الحسن : ان قال اي عبيدي ضربك فهو حر فضرب خيره من بعده منهم لم يعتق غير واحداً من عبيده ، عتق ذلك العبد فان ضرب غيره من بعده منهم لم يعتق غير الأول (٦) ،

ويقسم السيوطي الحكم النحوي الى رخصة وغيرها(٧) كما في الفقه ويعقد

<sup>(</sup>١) المغني ١/٣٥

<sup>(</sup>٢) نزهة الألياء ص ٦٩

<sup>(</sup>٣) الاقتراح ص ٤

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١٦٣/١

<sup>(</sup>٠) الخصائص ١ /٨٨

<sup>(</sup>٦) فهرس المخطوطات المصورة ٣٧٩ رقم ١٦ نقلا عن الدكتور شابي

<sup>(</sup>٧) الاقتراح ٧١

أبو الفتح بابا في ( الحمل على أحسن الفبيحين ) فيقول : اعلم أن هذا موضع من مواضع الضرورة المميلة وذلك أن تحضرك الحال ضرورتين لابد من ارتكاب احداهما فينبغي حينئذ ان تحمل الأمر على أقربها وأقلهما فحشاً (١) . وهو بشبه القاعدة الفقهية ( يرتكب اخف الضررين ) . وذكر ابن الانباري انه « اذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع (٢) من ذلك اسم الفاعل اذا وجد شرط اعماله وهو الاعتماد وعارضه المانع من تصغير ووصف قبل العمل امتنع اعماله (٣) . وهويشبه الفاعدة الفقهية ( درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ) . ولا يغين عن بالنا ان ابن مضاء القرطبي أراد أن يبني النحو على أساس المذهب الفقهمي الظاهري فقد نادى مضاء القرطبي أراد أن يبني النحو العربي لأن مذهبه الفقهي الظاهري بنادي بالغاء والتقديرات والتأويلات في النحو العربي لأن مذهبه الفقهي الظاهري بنادي بالغاء فلك وبأخذ بالظاهر

وماقيل في المشابهة بين النحو والفقه يقال في المشابهة بين النحو والمغطق بل جمل ابن جني علل المعربية أقرب الى علل المتكلمين منها الى علل المتفقهين وذكر أن النضاد عند ذوي اللغة كالتضاد عند أصحاب الكلام ـ كما مر ـ ويقول أبو حيان التوحيدي: « قلت لأبي سليمان(٤) اني أجد بين المنطق والنحو مناسبة غالبة ومشابهة قريبة وعلى ذلك فما الفرق بينها وهل يتعاونان بالمناسبة وهل يتفاوتان بالقرب منه؟ فقال: النحو منطق عربي والمنطق نحو عقلي ، وجل نظر المنطقي في المعاني وان كان لايجوز اله الاخلال بالألفاظ التي هي لها كالحلل والمعارض وجل نظر

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/۲۱۲

<sup>(</sup>٢) اللمع ص ٨١

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) هو مجد بن طاهر بن بهرام ابو سليمان المنطقي السجستاني ، المرجح انه مات في حدود سنة ٣٨٠ ه ( ابو حيان التوحيدي ـ شرح السندوبي )

أَلْنحوي في الأَلْفاظ وان كان لايسوغ له الأخلال بالمُعاني التي هي لها كالحقائق والجواهر : :

قلت: فهل يمين احدهما صاحبه ؟

قال: نعم ، وأي معونة اذا اجتمع المنطق العقلي والمنطق الجسي فهو في غاية الكمال.

قال: وبالجملة النحو يرتب اللفظ ترتيباً يؤدي الى الحق المعروف او الى العادة الجارية والمنطق يرتب المعنى ترتيباً يؤدي الى الحق المعترف به من غير عادة سابقة ..والخطأ في المنطق يسمى « احالة » ..فالنحو يدخل المنطق يسمى « احالة » ..فالنحو يدخل المنطق والكن مرتباً له ، والمنطق بدخل المنحو ولكن محققاً له . . وما يستعار للنحو من المنطق حتى يصح ويستحكم (١) .

وينقل صاحب الاقتراح هـــذه المسألة النحوية في و التسلسل » وهو مثل مايعقد في علم الكلام والمنطق تماماً : « قال الاندلسي في شرح المفصل من قال بأن العامل في الصفة مقدر أجاز الوقف على زيد من قولك : جاءني زيد العاقل ، وابتداء العاقل لأن تقديره عنده جاءني العاقل ، فكان جملة والجملة مستقلة فوجب أن يوقف وببتدأ بها وهذا فاسد يؤدي الى التسلسل اذا قدر جاءني العاقل والصفة لابد لها من موصوف فبكون التقدير جاءني زيد العاقل وهكذا أبداً متى أولي العامل الصفة قدر بينها موصوف التقدير أيضاً جاءني العاقل ويكون ومتى استقل العامل بموصوف قدر مع الصفة عامل آخر الى ما لايتناهى وذلك محال فالمختار الذي عليه الجاعة والجمهور انه لا يجوز الوقف على الموصوف دون الصفة قدر الم

وجاء في ( المبهـج ): « وقال لي مرة بعض أصحابنا من المتكلمين انما لم تجمع

<sup>(</sup>١) المقابسات ـ ابو حيان التوحيدي ـ مقابسة ٢٢ ص ١٦٩

<sup>(</sup>٢) الاقتراح ص ٧١

الأفعال من حيث كانت اعراضا والجمع أيضاً ضرب من الأعراض والاعراض لاتحل الاعراض . ورد أبو الفتح هــذا القول واستدل على فساده بعطف الافعال على بعضها نحو قام زيد وقعــد ، وهو يذهب وينطلق . والعطف نوع من الجمع فهو جمع معنى وان لم يسم في العرف جمعا(١) .

وقسم ابن الطراوة الألفاظ الى واجب وممتنع وجائز قال فالواجب رجسل وقائم ونحوهما مما يجب أن يكون في الوجود ولا ينفك الوجود عنه ، والممتنع لاقائم ولا رجل اذ يمتنع أن بخلو الوجود من أن يكون لا رجل فيه ولا قائم . والجائز زيد وعمرو لانه جائز أن يكون وان لا يكون. قال فكلام مركب من واجبين لا يجوز نحو لارجل فيه و واثم لانه لا فائدة فيه ، وكلام مركب من واجب وجائز صحيح نحو زيد لا قائم لانه كذب ولا فائدة فيه وكلام مركب من واجب وجائز صحيح نحو زيد لا قائم وكلام مركب من حائز وممتنع نحو زيد لا قائم ورجل لا قائم لانه كذب الم معناه لا قائم في الوجود وكلام مركب من جائزين لا يجوز نحو زيد أخو لا لا أخيره صار واجباً فصح الاخبار به لانه مجهول في حق زيد أخو له لانه مجهول في حق المخاطب فالجائز يصير بتأخيره واجباً ، ولو قلت زيد قائم صح لأنه مركب من جائز وواجب فلو قدمت وقلت : قائم زيد لم يجز لان ( زيد ) صدار بتأخيم واجباً فصار الكلام مركباً من واجبين فصار بمنزلة قائم رجل (٢) .

وهذه النقول غنية عن المتعليق في آثر المنطق في البحوث النحوية . وهده التقسيات للالفاظ تشــبه تماماً التقسيات المنطقية في الواجب والممتنع والجائز أو الواجب والمستحيل والممكن .

و دونك نماذج من دراســات أبي الفتح النحوية التي تلمس أثر علم الكلام والمنطق والفقه في دراساته النحوية .

<sup>(</sup>١) المبهج ص ٢٥

<sup>(</sup>٢) الاقتراح ص ١٤

#### \* دار لسعدى اذه من هواكا \*

انه خرج من باب الخطأ الى باب الاحالة لأن الحرف الواحسد لايكون ساكناً متحركاً في حال. فخطأ عنسدنا. وذلك ان الذي قال ( اذ و هواك ) هو الذي يقول في الوصل: هي قامت فيسكن الياء وهي لغة معروفة فاذا حذف منها في الوصسل اضطرارا واحتاج الى الوقف ردها حينئذ فقال: هي فصار الحرف المبسدوء به غسير الموقوف عليه فلم بجب من هسذا أن يكون سساكناً متحركا في حال »(١).

٢ - الحمكم يقف بين الحكمين أو هو ما يسسمى المنزلة بين المنزلتين وذكر منه كسرة ما قبل باء المتكلم في نحو غلامي وانها ليست حركة اعراب ولا بناء. أما كونها غير اعراب فلأن الاسم يكون مرفوعاً ومنصوباً وهي فيه نحو هذا غلامي ورأيت صاحبي. وأما كونها غير بناء فلأن الكلمه معربة متمكنة فليست الحركة اذن في آخرها بناء (٢).

ومنه ما كانت فيه اللام أو الاضافة نحو الرجل وغلامك وصاحب الرجـــل فهذه الاسماء كلها وما كان نحوها لامنصرفة ولا غــــير منصرفة وذلك انها ليست بمنونة فتكون منصرفة ولا مما يجوز للتنوين حلوله للصرف(٣).

٣ ـ اعمال العاملين: قال أبو اللفتح: ١ مما يضعف تقـــديم المعطوف على المعطوف على المعطوف على المعطوف عليه من جهة القياس انك اذا قلت: قام وزيد عمرو فقـــد جمعت امام

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/٨٩

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/٢٥٣

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/٧٥٣

زيد بين عاملين احدهما قام والآخر الواو ألا تراها قائمة مقام العامل قبلها . واذا صرت الى ذلك صرت كأنك قد أعملت فيه عاملين »(١) .

٤ ـ تقسيم العلم الى جوهر و عَرَض : يرى أبو الفتح ان الاسم العلم شيئان :
 عين ومعنى ، فالعين الجوهر كزيد وعمرو ، والمعنى العَرَض كقوله :

#### « سبحان من علقمة الفاخر «(٢)

الحركم للطارىء: يرى أبو الفتح ان التضاد في اللغة جار مجرى التضاد عند ذوي الكلام فاذا ترادف الضدان في شيء منها كان الحركم منهما للطارىء، وذلك كلام التعريف اذا دخلت على المنون محدف لها تنوينه كرجل والرجل وغلام والغلام وذلك ان اللام للتعريف والتنوين من دلائل التنكير فلما ترادفا على الكلمة تضادا فكان الحركم لطارئهما وهو اللام.

قال: وهذا جار مجرى الضدين المترادفين على المحل الواحد كالأسود يطرأ عليه البياض والساكن تطرأ عليه الحركة فالحكم للثاني منهيا ولولا ان الحكم للطاريء لما تضاد في الدنيا عرضان(٣).

٦ - الحمل على أحسن القبيحين: ومثله قولك: فيها قائرا رجل لما كنت بين أن ترفع قائرا فتقدم الصفة على الموصوف وهذا لايكون، وبين أن تنصب الحال من النكرة وهذا على قلته جائز حملت المسألة على الحال فنصبت.

وكذلك ماقام الازيداً أحد حدلت الى النصب لأنك ان رفعت لم تجد قبله ماتبدله منه وان نصبت دخلت تحت تقديم المستثنى على مااستثنى منه وهذا وان كان ليس في قوة تأخيره عنه فقد جاء على كل حال (٤).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/۲۸۷

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٣٢/٣

<sup>(</sup>٣) الحصائص ٢٢/٣

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ /٢١٣

من هذا نرى ان المنطق ظاهر في بحوث أبي الفتح الا انه لم يمعن فيه المعلمل مع شديدا بل نراه في بحوثه سمحا سهلا يجعل لجانب اللغة النصيب الأوفر في المتعليل مع ماعنده من تعليلات مستحدة من المنطق ومن أصول الفقه \_ كما لاحظنا في بحث (مالاحظته العرب من العلل) وهي في جملتها على لغوية . ولذلك لايعاني القاريء في كتب أبي الفتح صعوبة في فهمها كما ذكر الأستاذ عبدالفتاح شابي قال : \_ وهو في كتب أبي الفتح صعوبة في فهمها كما ذكر الأستاذ عبدالفتاح شابي قال : \_ وهو في منطق خفيف يأتي به في التدليل سمحا سؤلا لا يمعن فيه كما يمعن استاذه أبو على فيه ، ومن هنا لم يشق ابن جني على القاريء ولم يعنف يه (١) .

#### العامسل

# العامل عند أبي الفتح ، موقفه منه .

نحن نعلم أن النحو العربي قائم على نظرية « العامل » وهي نظريدة اكثرها مأخوذ من علم الكلام والمنطق. وانت تجسد أن صفات (العامل) في النحو هي صفات (العلة) في علم الكلام ـ تقريبا ـ فكل مهمول لابد له من عامل كما ان كل (معلول) لابد له من (علة) وليس للمعمول الواحد اكثر من عامل واحد كما ان المعلول ليس له الاعلة واحدة. ولائتبادل الكلمتان العمل فتكون كل منها عاملة في الأخرى معمولة لها شأن العلل الحقيقيسة . ويبحثون في العدم المقيد والوجود في الأحرى معمولة لها شأن العلل الحقيقيسة . ويبحثون في العدم المقيد والوجود والجوهر والعرض والساكن والمتحرك والتناقض والاحالة الى غير ذلك من التعابير والمفهومات المنطقية . قال الرضي الاستراباذي : وهم ـ اي النحاة ـ بجرون عوامل النحو كالمؤثرات الحقيقية (٢) .

فما موقف نحوينا أبي الفتح من هذه النظرية ؟

ان ابا الفتح لايختلف كثيرا في موقفه من هذه النظرية وايمانه بها وتطبيقها

<sup>(</sup>١) ابو علي الفارسي ص ٣٤٩

<sup>(</sup>٢) الرضي على الكافية ـ باب التنازع ١/٨٤

في دراسانه وبحوثه عن سائر النحاة فقد جعلها دستورا له كشأن سائر النحويين يرجح بها مايراه راجه ويرفض بها مايراه خطأ . وآراؤه فيها واضحة منتشرة في سائر مايكتب .

ولقد لفت نظري قول الأستاذ أحمد أمين يذكر فيه ان ابن جني هدم هذه النظرية فيقول. ومن لفتات ابن جني الجليلة فهمسه أن النحو القديم مؤسس على العامل ... فهدم ابن جني هذه القضية (۱). واستشهد بقول لابن جني سنذكره فيما بعديقول فيه ان العمل للمتكلم لالشيء غيره. ويقول في مكان آخر: والناظر في نحو الخليل وسيبويه يرى أنه موضوع على أسساس العامل وظل كذلك الى عصرنا الذي نؤرخه وجاء ابن جني يريد تأسيس نحو آخر ولكن ـ مع الأسف ـ لم بجسد سميعا(۲).

فهو اذن في رأي الأستاذ أحمد أمين حاول أن يهدم هذه النظرية وينشيء النحو على أساس جديد وهو رأي لم اجد له ماينصره في كتب ابي الفتح بل الذي وجدته فيها انه مؤمن بهذه النظرية ويطبقها في بحوثه ويرجح ويفند ويؤيد ويخالف بها وعلى اساسها في اكثر مايبحث.

ا ـ فهو يعتقد ان العمل انما هو للعامل قال: الاترى انك اذا قلت قام بكر ورأيت بكراً ومررت ببكر فانك انما خالفت بين حركات حروف الاعراب لاختلاف العامل (٣) ؟ وقال في تعريف (البناء) وهو لزوم آخر المكلمة ضرباواحداً من السكون أو الحركة لالشيء أحدث ذلك من العوامل (٤).

<sup>(</sup>١) ظهر الاسلام ١١٧/٢

<sup>(</sup>٢) ظهر الاسلام ١١٨/٢

<sup>(</sup>٣) المنصف ١/٤

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١/٧٧

وعلى هذا فما يُمحدث السكون والحركة هو العامل: وهو الأصلالذي نادى به النحاة .

٧ - ويرجح على أساسها لغة من لغات العرب على أختها . فهو بحسب هذه النظرية يرى - كما يرى سائر النحاة - أن لغة تميم في اهمال (ما) أقيس من لغة الحجاز لأن من صفات العامل أن يكون مختصا فيقول : اللغة التميمية في (ما) هي أقوى قياساً وان كانت الحجازية أسير استعمالا . وانما كانت النميمية اقوى قياساً بن حيث كانت عندهم كر هل » في دخولها على الكلام مباشرة كل واحد من صدري الجملتين : الفعل والمبتدأ كما ان (هل) كذلك (۱) .

٣ ـ يشرع احكاما لما لم يسمع من العرب على اساسها فيرى جواز تقديم خبر ليس عليها لأن الله سبحانه قال: (ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم)ولأن الشاعر قال:

وعن مخمص الحجاج ليس بناكب

وانما يجوز وقوع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل(٢) .

من هذه العجالة نرى أن أبا الفتح مؤمن بنظرية العامل ويطبقها فيما يرجح أو يرفض وليس كما ذهب اليه الاستاذ أحمد امين .

وسنحاول في هذا الفصل ان نبحث خلاصة راي ابي الفتح في هذه النظرية .

انواع العامل عنده :

نستطيع ان نقول ان ابا الفتح كان يرى ان العوامل ثلاثة :

١ ـ العامل اللفظى ٢

٢ ـ العامل المعنوي ٥

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/۵/۱

<sup>(</sup>٢) التمام ١٧٤ والخصائص ٢ / ٣٩١

٣ ـ العامل اللفظي المعنوي .

ويرى ان العوامل اللفظية في الجقيقة معنوية . وهي جميعها ترجع الى المتكلم اولا وآخرا فانه العامل الجقيقي .

## ١ \_ العامل اللفظي :

ومعنى العمل اللفظي ان العمل يأتي مسبباً عن لفظ يصحبه كمررت بزيد وليت عمرا قائم. (١) وذلك كحروف الجزم والنصسب والجر وغير ذلك من العوامل اللفظية وأهمها الفعل. ويرى كما يرى عامة النحاة ان أصل عمل النصب للفعل قال: « ان اصل عمل النصب انما هسو للفعل، وغيره من النواصب مشبه في ذلك الفعل » (٢).

## ٣ ـ العامل المعنوي :

ومعنى العمل المعنوي ان طرفاً من العمل يأتي عارياً من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء ورفع الفعل لوقوعه موقع الأسم(٣) .

ويرى أن «العوامل اللفظية راجعة في الحقيقة الى انها معنوية ألا تراك إذا قلت: ضرب سعيد جعفراً فان (ضرب) لم تعمل في الحقيقة شيئاً. وهل تحصل من قولك (ضرب) الاعلى اللفظ بالضاد والراء والباء على صورة (فعل) فهذا هو الصوت، والصوت عما لا يجوز أن يكون منسوباً اليه الفعل. » (٤) ويقول:

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/٩٠١

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱ /۱۰۳

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ / ١٠٩

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ / ١٠٩

﴿ وَاعْلَمُ أَنْ الْقَيَاسُ اللَّفَظِي اذَا تَأْمَلُتُهُ لَمْ تَجَدُّهُ عَارِياً مِنْ اشْتَهَالُ المُعْنَى عليه(١) . فَنِي قول الشاعر :

ورج الفتى للخير ما ان رأيته على السن خيراً لا يزال يزيد

يرى ان (ما) هنا مصدرية وهي تشبه لفظا ما النافية التي تؤكد بـ (إن ) وشبه اللفظ بينهما يصير (ما) المصدرية الى انها كأنها (ما) التي بمعناها النفي ثم يقول : «أفلا ترى انك لو لم تجذب احداهما الى انها كأنها بمعنى الأخرى لم يجز لك الحاق (إن ) بها »(٢).

ويستنتج من هذا أصلا فيقول: « فالمعنى إذن اشيع وأسير حكماً من اللفظ لانك في اللفظي متصور لحال المعنوى ولست في المعنوي بمحتاج الى تصور الحكم اللفظي » (٣).

ويرى ان العوامل المعنوية ترفع الفعل، والمعنى الذي يرفيع الفعل هو وقوعه موقع الاسم، وترفع الاسم في المبتسدأ الا انها لا تنصب فعلا ولا اسما ولا تنصب الأفعال ولا الاسماء الا بعامل لفظي (٤) ويرى ان المعاني لا تعمسل في المفعول به وانما تعمل في الظروف(٥).

واشتراك لفظين في عمل انما هو (معنى) لا (لفظ) وذلك نحو ما رد هشاما في نصب المفعول بالفعل والفاعل جميعاً قال : ﴿ ان الفعل والفاعل انما هو معنى والمعاني لا تعمل في المفعول به ، انما تعمل في الظروف . ﴾ (٦) ومن العامل المعنوي

<sup>(</sup>١) الخصائص ١ / ١١٠

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱ / ۱۱۰

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ / ١١١

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ١ / ٢٧٢ وما بعدها

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١ / ١٠٤ وهو تخصيص لقوله السابق

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١ / ١٠٣ - ١٠٤

معنى التشبيه في (كأن ) ويعمل النصب ، ففي قول الشاعر :

وعهد شبابها الحسن الجميل أثا فيها حماسات مشول

أتنسى لا هـــداك الله ليلى كأن وقد أتى حول جديد

يرى ان قوله (وقد أتى حول جديد) ذو موضيع من الاعراب وموضعه النصب بما في (كأن) من معنى التشبيه قال: ألا ترى أن معناه: اشبهت وقد اتى حول جديد جمامات مثولا، أو أشبهها وقد مضى حول جديد بحمامات مثول أي اشبهها في هذا الوقت وعلى هذه الحال بكذا(۱):

#### ٣ ـ العوامل اللفظية المعنوية :

وذلك مثل رافع الخبر قال: « فأما خسبر المبتدأ فلم يتقدم عندنا على رافعه لأن رافعه ليس المبتدأ وحده انما الرافع له المبتدأ والابة داء جميعاً فلم يتقدم الخبر عليهما معاً وانما تقدم على أحدهما وهو المبتدأ »(٢).

فالمبتدأ عامل لفظي والابتداء عامل معنوي وعلى هذا فاننا نتمكن أن نطلق على عامل الرفع في الخبر ( لفظي معنوي ) .

ويرى أبو الفتحان العامل الحقيقي هو المتكلم نفسه أي هو الذي يرفع وينصب ويجر ويجزم لا الالفساظ المتقدمة أو المتأخرة قال: لا فأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم انما هو للمتكلم نفسه لا لشهيء غيره ... وانما قالوا: لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ أو باشتمال المعنى على اللفظ » (٣).

وهو يتسجم مع مذهبه في الاعتزال الذي يقول بأن الانسان هو خالق أفعاله.

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ / ۳۳۷

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/٩٨٣

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١/٩٠١-١١٩

ومن ينظر في نظرة أبي الفتح للعامل بر أن بحثه فيه مستقى من ثلاثة مصادر أو منابـع :

١ ـ المصدر اللغوي .

٢ ـ المصدر المنطقي أو الكلامي .

٣ ـ المصدر الفقهي.

#### ١ ـ المصدر اللغوي :

وهو مستقى من طبيعة اللغة نفسها ومن دراسته اللغوية. ومن ذلك رأيه في تقديم الاقوى من المتقاربين قال: « وأنا أرى أنهم انما يقدمون الاقوى من المتقاربين يثقل على النفس فلما اعتزموا النطق بهما قدموا أقواهما لأمرين: أحدهما ان رتبة الاقوى أبداً أسبق وأعلى ، والاخر انهم انما يقدمون الاثقل ويؤخرون الأخف من قبل ان المتكلم في أول نطقه أقوى نفساً وأظهر نشاطاً فقدهم أثقبل الحرفين ، وهو على أجمل الحالين ، كما رفعوا المبتدأ وأنقدمه ونصبوا للقدمه فأعربوه بأثقال الحركات وهي الضمة وكما رفعوا الفاعل لتقدمه ونصبوا المفعول لتأخره فان هذا أحد ما يحتج به في المبتدأ أو الفاعل »(٢).

# ٢ ـ المصدر المنطقي أو الكلامي :

وهو من من أكثر ما يســــتند اليه النحاة ـ كما مر ـ فأغلب صفات العـــلة الكلامية قد تملكها العامل النحوي حتى ان النحاة يجرون العوامل مجرى المؤثرات

<sup>(</sup>١) الرد على المنحاة ص ٨٦

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١/٥٠

الحقيقية كما قال الرضي الاستراباذي. فهم يذكرون ان لكل معمول عاملا ولكل عامل معمولا، وليس للعامل أكثر من معمول كما ان ليس للعدلة أكثر من معلول ولا يمكن ان تتبادل اللفظتان العمل فتكون كل منهما عاملة في الاخرى معمولة لها كما ان ذلك لا يكون في العال الحقيقية. وذكر أبر الفتح ان علل المنحوبين أقرب الى علل المتكلمين منها الى علل المتفقهين، ويذكر ان التضاد في هدف اللغة جار عجرى التضاد عند ذوي الكلام ويذكر ان الحركة واللغة للطارىء كالأسود يطرأ عليه البياض والساكن تطرأ هايه الحركة وذلك كالمنون تدخل عليه لام التعريف فأزالت الاول وصار الحكم للطارىء وهو اللام (١). وذكر انه لا يجتمع عاملان على معمول و احدد شأن العال الكلامية (٢). وقد مر بندا أغلب ذاك في أماكن مختلفة.

### ٣ ـ المصدر الفقهي:

وكما كان للعلل الكلامية أثر في العامل النحوي كاذللعلل الفقهية، وانكانت العلل النحوية أبو الفتيعة ، وانكانت العلل المنحوية أقرب الى علل المتكلمين منها الى عال المتفقهين كما يرى أبو الفتدح.

وقد مر بنا قول أبي الفتح ان كتب مجد بن الحسن كانت معيناً لانتزاع العلل كا مر بنا كيف استفاد النحاة ومنهم أبو الفتح من البحوث الفقهية في المباحث النحوية كالاستحسان وتعارض القبيحين وانقسام الحكم النحوي الى رخصة وعزيمة وغير ذلك. وقد مر بنا قوله في (باب في الحمل على احسن القبيحين) في نحو قولك فيها قائما رجل وماقام الازيداً احد (٣). وهو شبيه بالقاعدة الفقهية (يرتكب أخف المضررين) كما مر.

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۳ / ۲۲

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢ / ٣٨٧

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ / ٢١٣

من صفات وشروط العامل:

ومن صفات وشروط العامل التي ذكرها أبو الفتـح:

١ - ان العامل ينبغي أن يكون مختصاً ، وعلى هذا فلغة تميم في اهمال (ما)
 أقيس من لغة الحجاز - كما مر (١) .

٣ ـ لا يجوز اعمال عاملين في معمول واحد(٢).

٣ ـ يجوز وقوع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل ، وقد مر ذاك(٣) .

٤ - رتبة العامل التقسديم ومع ذلك فن الممكن أن تكون الكلمة مقدّمة مؤخرة لأن ذلك أمر صناعي لفظي ، ومن ذلك قولهم : أيّهم تضرب يقم زيد ف (أيهم) من حيث كانت جازمة لنضرب يجب أن تكون مقدمة عليها ، ومن حيث كانت منصوبة به (تضرب) يجب أن تكون في الرقبة مؤخرة عنها فلم يمنع أن يقع هذان التقديران على اختلافها من حيث كان هذا انما هو عمل صناعي لفظي ولو كان التعادي والتخالف في المعنى لفسد ولم يجز (٤) .

عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال (٥) .

٦ - أصل عمل النصب للفعل وغيره من النوا صب مشبه في ذلك به (٦) .
 ٧ ـ قد يكون للعامل وجهان أحدهما لفظي والآخر معنوي وذلك نحو (كأن)

<sup>(</sup>١) الخصائص ١ / ١٢٥ وسر الصناعة بحث علة الجر بالحروف ١ / ١٣٩

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲ / ۳۸۷

<sup>(</sup>٣) الميام ١٧٤ والخصائص ٢ / ١٩٣١

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ / ٣٤٧

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢ / ٣٨٨

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١ / ١٠٣ وانظر بحث العامل اللفظي

فهي حرف مشبه بالفعل تعمل النصب ، وما في معناها من التشبيه يعمل النصب كذلك ـ كما مر ـ (١) .

- ٨ ـ المعاني لاتعمل في المفعول به(٢) .
- ٩ ـ المعاني لاتنصب الأفعال وانما ترفعها (٣) .
- ١٠ ـ قد تعمل المعاني في الظروف والحال(٤) .
- الظرف قد يعمل فيه الوهم ، وقد مر ذاك في نحو قولك قيامك امس
   حسن وهو اليوم قبيح . فتعمل في اليوم ( هو )(ه) .

۱۲ ـ اذا عمل الفعل في ظرف زمانياً كان أو مكانياً فانه لابد أن يكونواقعاً فيه ، ويجوز عمله فيــه كذلك اذا تجاور الزمانان ومنه قول العرب « أعطيتك اذ سألتني وزرتك اذ شكرتني » (٦) .

۱۳ ـ قد يكون العامل في الحال غير العامل في ذي الحال نحو قوله تعالى (وهو الحق مصدقاً ) فالحال ههذا من الحق والعامل فيه (هو ) وحده أو (هو ) والابتداء الرافع له وكلا ذينك لاينصب الحال (٧) .

<sup>(</sup>١) الخصائص ١ / ١٣٧ وانظر بحث العامل المعنوي

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱ / ۱۰۶

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ١ / ٢٧٢ ومابعدها

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ /١٠٣

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢ / ١٩ \_ ٢٠

 <sup>(</sup>٦) الخصائص ٢ / ١٧٢ وانظر بحث ( الجوار ) في موضوع ( ما لاحظته العرب من العلل ) .

<sup>(</sup>٧) الخصائص ٢ / ٢٠

١٤ - قد يعمل المصدر مجموعاً خلافاً لسائر النحاة ، ومنه قول الشاعر :
 \* مواعيد عرقوب اخاه بيثرب \*(١)

الضرورة نحو قول الشاعر:

پ يوم الصليفاء لم يوفون بالجار

فا نه شبه للضرورة لم بـ ( لا ) فقد يشبه حروف النفي بعضها ببعض وذلك لاشتراك الجميع في دلالته عليه ، ونحو قول الشاعر :

17 ـ لايجوز تقديم المرفوع على رافعه . أما خبر المبتدأ فلم يتقدم عنده على رافعه . لأن رافعه ليس المبتدأ وحده انما الرافع له المبتدأ والابتداء جميعاً . فلم يتقدم عليها معاً وانما تقدم على المبتدأ وحده (٣) . \_ كما مر \_

١٧ ـ لايجوز تقديم المجزوم على جازمه(٤) .

١٨ ـ لايجوز تقديم المجرور على جاره(٥) .

19 ـ قد يحذف العامل أو يحذف المعمول وذلك نحو حذف المبتدأ والفعل
 والخبر والمفعول وكحذف الجار والمجرور وغير ذلك من انواع الحذف(٦) .

<sup>(</sup>۱) الخصائص ٣ / ٢٠٧

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ / ٣٨٨

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢ / ٣٨٥ وانظر بحث (العوامل اللفظية المعنوية)

<sup>(1)</sup> الخصائص ٢ / ٣٨٨

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢ / ٣٨٨

<sup>(</sup>٦) الخصائص ٢ / ٣٦٠ ومابعدها

وُعلَى هذا فالعامل يعمل :

١ ـ اذا كان ظاهراً مثل جاء مجد وان اخاك حاصر ٥

٢ \_ واذا كان مقدراً مثل النار النار .

والمقدر على قسمين :

١ ـ جائز التقدير مثل: اخاك

٢ ـ واجب التقدير مثل : هل اخاك اكرمته ؟

والمعمول كذلك على قسمين:

١ ـ ظاهر : حضر أخوك ، ان الحق واضح .

٢ ـ مقدر مثل: أدرس، ومثل قوله تعالى (فهن شهد مندكم الشهر فليصمه)
 أي فمن شهده صحيحاً بالغاً . (١)

وهذا المقدر على قسمين كذلك :

١ ـ جائز التقدير كمواضع حذف الخبر جوازاً ونحوها ،

٢ ـ واجب التقدير كمواطن حـ ذف الخبر وجوباً وكمواطن استنار الفاعل
 وجوباً ونحو ذلك .

من هذا نلاحظ ان أبا الفتح لا بختلف عن سائر النحاة في موقفهم من نظرية (العامل) ولا أرى صحة قول من قال ان أبا الفتح أراد ان يهدم هـذه النظرية ويبني نحواً جديداً الا انه لم بجـد سميعاً وقد ذكرناه . كما لا أرى ان يوضع طرفاً مستقلا عن النحاة إذا ما محثت هـذه النظرية ، كما ذهب اليه الاستاذ الدكتور الجواري قال : « ونحن واجـدون فيما بين ايدينا من كتبهم رأيين رئيسين في العامل :

الرأي الأول: ان اجزاء الكلام يعمل بعضها في بعض ويؤثر احـــدها في

الآخر فالفعل برفع الفاعل وينصب المفعول والمبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ (على رأي نحاة الكوفة) وحرف الجر يجسر الاسماء وحروف المنصب تنصب الأفعال وحروف لدى الدارسين ،

والرأي الثاني: ان احوال الاعراب وما يطرأ على الكلم من تغيير في او اخرها انما هـو عمل المتكلم هو الذي يحدثه حين يؤلف الكلام، وهو الذي ينشى المعنى فيكون عليه ان يتبع سبيل المعنى في كل جزء من أجزائه فتبدو آثار ذلك في أو اخر الكلم. » (١) وينقل كلام ابن جني الذي ذكرناه آنفا ان العمل من الرفع والنصب والجر والجزم انما هو للمتكلم نفسه لا لشي عيره.

ان ابا المفتح كما يبدو من استعراضنا لنظرته في العامل لايختلف عن النحاة في اعتقاده في العوامل اللفظية والمعنوية وان العامل اللفظي هو الذي ينصب المفعول به مثلا وان المفعول لا ينصبه الا عامل لفظي وان اصل عمل النصب للفعل وان الفعل لا ينصب إلا بعامل لفظي وانما يرفع بعامل معنوي وان المستثنى ـ مثلا ـ ينصب بالفعل بتوسط الا . (٢) وان حروف الجر هي التي تجر (٣) وحروف الجزم هي التي تجزم ـ كما مر بنا ـ . هــــذا واية نقطة من النقاط التي ذكرها الاستاذ الدكتور التي تجزم ـ كما مر بنا ـ . هـــذا واية نقطة من النقاط التي ذكرها الاستاذ الدكتور وأيه الذي خالف فيه النحاة في نظرية العامل حتى يمكن ان نضعه طرفاً مستقلاً؟ وأيه الذي خالف فيه النحاة في نظرية العامل حتى يمكن ان نضعه طرفاً مستقلاً؟ انه وافق سائر النحاة في عموم النظرية غير أنه ذكر ان المتكلم هـو الذي يرفع وينصب ويجر ويجزم أي هو القوة الفاعلة والمظهرة للحركات وهذا أمر طبيعي ، فاللفظ ـ من غير شك ـ ليس له فعل حقيقي كما تفعل سائر المعلل الحقيقية ولا أظن ان احداً يذهب هـذا المذهب . فاللغة بسائر ظواهرها اثر انساني وليس لأي لفظ ان احداً يذهب هـذا المذهب . فاللغة بسائر ظواهرها اثر انساني وليس لأي لفظ

<sup>(</sup>١) نحو التيسير ص ٣٦

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة ١ / ١٣٩ وما بعدها

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

مسلطان على لفظ آخر : ولا ينبغي ان يحمل النص أكثر بما يحتمل فيجعل لأبي الفتح نظرية خاصة به او رأي مستقل وليس له اكثر من بضعة أسطر يصرح بها ان العمل للمتكلم وهو في جميع ما يبحث مقتف لآثار النحويين قبسله في نظرية العامل : وقد رد ابن مضاء على أبي الفتسح في قوله ان « العمل للمتكلم » قائلا ان الاعمال لله . وهو خلاف تحقدي خرج عن طبيعة اللغة ، فأبو الفتح معتزلي يرى ان الاعمال جميعها يخلقها الانسان وان ابن مضاء يرى ان الله هو الفاعل الحقيقي أي ان الله أقدر الانسان على ان ينطق بها بهذا الشكل . وهو خدلاف لو اقتصر على هذا وحده لم يمس جوهر النظرية البتة .

وعلى أي حال فأبو الفتح لم يختلف عن موقف سلفه من النحاة من نظرية العامل والآخذ بها والترجيح والرفض على اساسها كما مر. وأظن انه في الرجوع الى اقواله الني سقناها آنها ما يؤيد هذه الدعوى : ولو كان ابو الفتح يعتقد احتقاداً آخر او يرى رأياً مغايراً لرأي النحاة لفظهر ذلك في بحوثه ولم يبحث في العوامل اللفظية والمعنوية مؤمناً بها . ولاكتفى في كل ذلك بقوله ان ذلك راجع الى المتكلم لا لشي غيره . نعم يمكن ان يقال ان أبا الفتح كان يذهب مذهب سائر النحاة في نظرية العامل . وقدد صرح بأن المتكلم هو العامل الحقيقي تمشياً مع عقيدته الاعتزالية التي تقول ان الانسان خالق أفعاله .

# الناب الساديس

# معالية (معرفي المعرفية المعرفي

الناظر في كتب أبي الله تع يرى ان من ملامح وخصائص عقليته ونهجه في بحثه مايأتي :

### ١ ـ التعليل والاسراف فيه :

ان أبا الفتح ذو عقلية تعليلية فهو مولع بذكر العلل وتوجيهها ، وكان مسرفا في ذلك يحاول بكل مااوتي من قوة فكر وحدة ذهن استخلاص العلة وان كانت بعيدة « وهو على دقته في البحث واغراقه في التعليل والتحليل سائغ الأسلوب »(١). فنراه بحاول أن يربط العلة بالمعلول بأوهى خيط لاستخراج العلة ، ويغرق في ذلك. فني الاشتقاق الأكبر مثلا نراه بحاول ربط المعنى بكل تأويل فيذكر ان ال «كلام » من (ك ل م) وهو الجرح والشدة وسبب التسمية بذلك ان الكلام «سبب لكل شروشدة في أكثر الأمر »(٢) فلما كان الكلام اكثره الى الشر اشتق له من هذا الموضع » (٣) أي ان الواضع نظر هذه العلاقة بين الشدة والشر والكلم فوضع هذا المؤضع » (٣) أي ان الواضع نظر هذه العلاقة بين الشدة والشر والكلم فوضع هذا للذلك ، وهذه مبالغة في التعليل ؟

ويمكن أن يقال ( ان الكلام ) \_ جريا مع مايذكر \_ ســـبب لكل خير قال

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف \_ فؤاد البستاني ٢٠/٢

<sup>(</sup>Y) الخصائص ١٤/١

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١٥/١

معالى و ومن أحســـن قولا ممن دعا الى الله » ولذا سمي القرآن كلام الله فكلام الله سبب لكل خبر .

وفي تقليبات هذه اللفظة (ك ل م) يقول :

( الرابع ) ﴿ م ك ل ﴾ منه بئر مكول اذا قل ماؤها . قال القطامي :

\* كأنها قَلُب معادية مكل \*

والتقاؤهما أن البئر موضوعـــة الامر على جمتها بالماء فاذا قل ماؤها كره موردها وجفا جانبها وتلك شدة ظاهرة .. (١).

وهو تكلف ظاهر اذ يمكن أن يعلل بعكس هـذا الأمر تماماً فيقال: ان (مك ك ) من الضعف والحواء، فالبئر اذا قل ماؤ ا وجف أصبحت معطلة خالية من الماء خاوية والحواء من الضعف كأنه عكس الممتلىء، وعلى هذا فـ (مك ) تدل على الضعف والحواء.

ويذكر الفرق بين الكلام والقول ، فيقول : ان الكلام كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه وهو الذي يسميه النحويون الجمل نحو : زيد أخوك وقام مجد . و (القول) كل لفظمذل به اللسان تاما كان أو ناقصا (٢) . ويذكر انهم عبروا عن الاعتقادات والآراء بالقول ولم يعبروا عنها بالكلام ويعلل ذلك بأن القول بالاعتقاد أشبه منه بالكلام ، وذلك ان الاعتقاد لايفهم الا بغيره ألا ترى انك اذا قلت (قام) وأخليته من ضمير فانه لايتم معناه الذي وضع في الكلام عليه وله ، لانه انما وضع على أن يفاد معناه مقترنا بما يسند اليه من الفاعل ، وقام هذه نفسها قول ، وهي ناقصة محتاجة الى الفاعل كاحتياج الاعتقاد الى العبارة عنده فلما أثبتها من هنا عبر عن احدهما بصاحبه . وليس كذلك الكلام لأنه وضع على الاستقلال والاستغناء عما سواه ، بصاحبه . وليس كذلك الكلام لأنه وضع على الاستقلال والاستغناء عما سواه ،

<sup>(</sup>١) الخصائص ١٦/١

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١١/١١

البيان أقرب وبأن يعبر عنه اليق(١) .

ومن الممكن رد هذا الكلام وجعل الاعتقادات والآراء اقرب الى الكلام بأن نقول مثلا : ان الاعتقاد والرأي ونحوهما مما يدل على (كال ) في الانسان ، وهي خصيصة انسانية فاق بها سائر الاحياء . و (الكلام) الذي يفهم السامع لا شك أكمل واعلى من (القول) الذي لا يشترط به الافهام . و (الكهال) من (ك م ل) ومادة هذه قريبة من (ك ل م) لأنها من الأصول أنفسها وعلى هذا فالكلام من الكهال . أما (القول) فانه يسدل على الخفة والحركة ـ كما ذكر هو نفسه ـ والآراء والمعتقدات تحتاج الى شسدة وصعوبة في استخراجها والى كهال لنظهر وهي تخالف الحفة التي هي معنى (ق و ل) ومن هذا نرى ان الكلام امثل واكمل و لذا كانت الاعتقادات والآراء اقرب الى الكلام الدال على الشدة والكمال منها الى القول الدال على الخفة والاضطراب .

وأظن انه لو استعملت العرب ( الكلام ) في التعبير عن ( الرأي ) لجاء بنجو من هذا التعليل و الله أعلم .

وكذلك تعليله في اطلاق (الكلام) على ما كان مستقلا بنفسه و (القول) على ما قد يستقل بنفسه وقد يحتاج الى غيره فذكر ان (الكلام) انما هو من (الكلم) وهو الجرح لما يجنيه في أكثر الاسر على المتكلم ولأنه في غالب الحال مضر بصاحبه واما (القول) فانه دال على الحفة والاسراع فلذلك سمواكل ما مذل به اللسان من الاصوات قولا ناقصا كان أو تاما(٢).

ويمكن أن يكون هنا تعليم ل آخر هو أن ( الكلام ) من ( الكمال ) أي ان ( ك ل م ) هي من ( الكمال ) أي ان ( ك ل م ) هي من ( ك م ل ) في أصلها العام ولذا فان الكلام ينبغي أن يكون مفيداً لانه دال على الكمال والاكتمال . كما يمكن أن يقال بالعكس تماماً اذ لو استعمل

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/٢٠

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱/۱ ۲

العرب ( الكلام ) لما يدل على الكلام وغيره فانه يمكن أن يقال مثلا : ( الكلام ) من ( ك ل م) وهو الجرح فكأن الدكلام غير المفيد مما يجرح المقابل و يَكُلمه لأنه غير مفيد له . و ( القول ) من ( ق و ل ) لما كان مفيداً مفهوماً كان مما يخف وقعه على السمع فيطرب له بعكس الكلام .

ونحوه ما قاله في تقليب (سمل) (سرلم) (مسل) (ملس) (ملس) الماس) (للمسل) الماس) (للمسل) ويرى أن المعنى الجامع لهاالمشتمل عليها الاصحاب والملايمة ومنه الثوب (السمل) وهو الحكرة. وذلك لانه ليس عليه من الوبر والزئبر ما على الجديد. فاليمد اذا مرت عليه للمس لم يستوقفها عنه جدة النسج ولا خشتة الملمس ...

ومنها السلامة . وذلك ان السليم ليس فيه عيب تقف النفس عليه و لايعترف عليها به(١) .

ونحن نلاحظ أن (س ل م) يمكن تعليلها بالعكس وهي انهـــا تدل على القوة والشدة والثبات في المخاطر والصحاب.

ويعلل عدم تنوين الفعل بأن التنوين انما لحق في الوقف و وذنا بالتمام ، والفعل أحوج شيء الى الفاعل . فاذا كان من الحاجة اليه من بعده على هذه الحال لم يلق به التنوين اللاحق للايذان بالتكامل والتمام فالحالان اذن كا ترى ضه دان ولأجل ذلك ما امتنعوا من الحاق التنوين للمضاف . وذلك أن المضاف على غاية الحاجة الى المضاف اليه من بعده . فلو ألحقته التنوين المؤذن بالوقف وهو متناه في قوة الحاجة الى الوصل جمعت بين الضدين . وهذا جلي غير خاف . وأيضا فان التنوين دليل المتنكير ، والاضاعة موضوعة للتخصيص فكيف لك باجتماعهما على ما ذكرنا دليل المتنكير ، والاضاعة موضوعة للتخصيص فكيف لك باجتماعهما على ما ذكرنا من حالهما (٢) ؟

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/۱۳۷

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٣/ ٢٤٠

آما قوله بأن التنوين مؤدّر بالتمام والفعل يحتاج الى الفاعل فمن الممكن كذلك أن يقال ان الفاعل بحتاج ايضاً الى الفعل والمبتدأ الى الخبر فلماذا نونا ؟

وأرى انه لو نون الفعل لكان من السهولة تعليله بأنيقال مثلا « التنوين دليل التنكير »(١) والفعل أقعد شيء في التنكير وهو موغل في التنكير (٢) \_ كما ذكر هو نفسه \_ ولذلك استنعوا من تعريفه . قال « ومن ذلك استناعهم من تعريف الفعل وذلك انما الغرض فيه افادته فلابد من أن يكون منكوراً لايسوغ تعريفه لأنه لو كان معرفة لما كان مستفاداً لأن المعروف قد غني بتعريفه عن اجتلابه ليفاد من جملة الدكلام ولذلك قال أصحابنا : اعلم ان حكم الجزء المستفاد من الجملة ان يكون منكوراً والمفاد هو الفعل لاالفاعل »(٣). وعلى هذا كان الفعل أحق أقسام الكلام بالتنوين . وهكذا فان كثيراً من المسائل يمكن تعليلها بعكس ماذهب اليه لأن الشيء حين يؤخذ في تعليله و بمتسد في ذلك يبعد عن الاصل شيئاً فشيئاً حتى ربما وصل الى العكس .

وتحوه تعليل التسمية بـ (عروبة) وهي الجمعةقال: «وذلك ان يوم الجمعة أظهر امرأ من يقية ايام الاسبوع لما فيه من التأهب لها والتوجه اليها وقوة الاشعار بها قال(٤):

# پ بوائم رهطاللعروبة محميًا

وأرى ان هذا التعليل لايصبح لأن كون الجمعة أظهر أمراً من بقية الاسبوع لما فيه من التأهب لها انما كان ذلك في الاسلام ولا شك ان التسمية قديمة قبل الاسلام .

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۳ / ۲٤٠

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱/۳/۱

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٣ / ٢٢٢

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ / ٢٧

وأما الشعر الذي أورده فان (صبيما) معناه (قياماً) يريد قياماً يصلون الجمعة(١). وكذلك ماعلل به طائفة من الفاظ دخيلة كالمسك والصوار والارنز والرطل

وكذلك ماعلل به طائفة من الفاظ دخيلة كالمسك والمصوار والابريز والرطل والمنبراس وغيرها - كما مر - ظاناً أنها عربية . ومن الممكن - لو ذهبنا مذهبه - ان نعلل كثيراً من الفاظ أجنبية نحواً من هذا التعليل فن الممكن أن نقول ان (bat) بمعنى مضرب هي مأخوذة من البيتوتة لأن الضرب كأنما يبيت ألمه على المضروب كما ان (المسك) يمسك الحاسة عليه . و (cut) بمعنى يقطع من باب التسمية باسم الصوت مثل (قط) و (room) بمعنى بيت (مفعل) من (رام - يروم) لان البيت مما يرومه الانسان ويطلبه .

وعلى اي حال فهي تدل على عقليته وقدرته الكبيرة على المتعليل .

ويضاف الى ذلك أن عنده تعليلات في غاية الدقة وبعد النظر ، كما نرى في ( تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني ) و ( امساس الالفاظ لاشباه المعاني ) كالقضم والحضم والقد والفط والمغليان والغثيان والنزوان والبشكي والجمزي وكما نرى في ( باب تركب اللغأت وتداخلها ) نحو حسب يحسب ونعم ينعم وفي ( الحمل على المعنى ) كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث ونحوها فانها تعليلات مستقاة من طبيعة اللغة وقد مر بنا ذكرها فلا حاجة لتكرارها .

### ٢ ـ التحليل :

وكماكان أبو الفتـح ذا عقلية تعليلية كان ذا عقلية تحليلية فهو يحلل المسألةالى اقصى ماتتحمله . واسمح لي أن انقل الميك النص التالي على طوله لترى مدى التحليل الهذي يستعمله . جاء في (المنصف)

# « فأما جوار وغواش ونحوهما فللسائل أن يقول :

<sup>(</sup>۱) حاشية الخصائص ۱ / ۳۷ ثم انظر خلق الابل للاصمعي في مجموعة الكنز اللغوي ۱۳۲

لم صرف هذا الوزن وبعد ألفه حرفان : الراء والهاء والشين والياء ؟
وقد قال أبو اسحاق في هذا ما اذكره لك ، وهو أنه ذهب الى ان التنوين انما
دخل في هذا الوزن لأنه عوض عن ذهاب حركة الياء فلها جاء التنوين وهو ساكن
والياء قبله ساكنة التقي ساكنان فحذ فت الياء فقيل : « هؤلاء جوارٍ » كما قيل « هذا
قاض ومررت بقاض » يريد أن اصله «هؤلاء جواري » » ثم اسكنت الياء استثقالا
للضم سنة فبقيت « جواري » ثم عوض من الحركة التنوين فائتقي ساكنان فوجب
حذف الياء كما ذكرنا قبل .

ألا ترى أن الحركة لما ثبتت في موضع النصب في قولك لا رأيت جواري ؟ لم ميجاً بالننوين لأنه انمساكان يجىء عوضاً من الحركة فاذا كانت الحركة ثابتة لم يلزم أن يعوض منها شيء.

وأنكر أبو علي هذا القول على أبي اسحاق وقال: ليس التنوين عوضاً من حركة الياء وقال لأنه لو كان كذلك لوجب أن يعوض التنوين من حركة الياء في (يرمي) ألا ترى أن أصله يرمي بوزن يضرب فلما لم نرهم هوضاً من حركة هذه الياء، كذلك لايجوز أن يكون التنوين في جوار عوضاً من ذهاب حركة الياء.

فان انتصر منتصر لأبي اسحاق فقال: الزام أبي علي اياه لايلزمه لأن لمه ان يقول: ان جوار ونحوه اسم والتنوين بابه الاسماء ويرمي ويغزو فعل والتنوين لا مدخل له في الفعل فلذلك لم يلزم أن يعوض من حركة ياء يرمي ونحوها.

قيل له: ومثال (مفاعل) أيضاً لايدخله التنوين فجرى مجرى الفعل. فان قال: مفاعل على كل حال اسم والاسم مما يصبح تنوينه فلذلك عوض من حركته تنوينا.

قيل له: لو كان الامر كذلك اوجب ان يعوض من حركة الألف في «حبلي» ونحوها تنوينا ولم نرهم فعلوا ذلك وان كانت اسما ،

قَانَ قَالَ : لو عوضٌ عركة «حبلي » وتحوها للدخل المتنوين مالاينصرفُ على وجه من الوجوه .

قيل: وكذلك مثال «مفاعل» قد لاينصرف معرفة ولانكرة. فان قال: مثال «مفاعل» قد ينصرف في بعض المواضع وذلك عند ضرورة الشعر «وحبلي» وبابها لم يصرف قط لضرورة الشعر فهذا الفصل بينها.

قيل: انما لم يصرفوا نحو «حبلى» للضرورة لأن التنوين كان يذهب الألف من اللفظ فيحصل على ساكن هو التنوين وقد كانت الألف قبله ساكنة فلايزدادون اكثر مماكان قبل الصرف فتركوا الصرف في نحو حبلي لذلك.

ألا ترى انهم يصرفون نحو «حمراء» فيقولون «مررت بحمراء» للضرورة لأنهم قد ازدادوا حرفا يقوم به وزن البيت وهمزة حمراء كألف سكرى وحبلى. فمن هنا سقط انتصار المنتصر لأبي اسحاق فتفهم هذا فائه لطيف جداً »(١)

ونحوه ماذكره في قول من اعتل لبناء نحوكم ومنوما واذ بأن هذه الاسماء لما كانت على حرفين نحو هل ويل وقد كانت على حرفين نحو هل ويل وقد فلما شابهت الحرف من هذا الموضع وجب بناؤها كما ان الحروف مهنية. قال أبو الفقيح: وهذه علة غير متعدية وذلك أنسه كان يجب على هذا أن يبنى ماكان من الاسماء ايضا على حرفين نحو يد ودم وقم وحر وهن ونحو ذلك.

فان قبل هذه الاسماء لها أصل في الثلاثة وانما حذف منها حرف فهو لذلك معتد . فان ابا الفتح يرى أن ذلك موجب لبناء نحو يد وأخوأب قال لأنه لماحذف فنقص شابه الحرف وان كان أصله الثلاثة ألا ترى ان المنادى المفرد المعرفة قدكان اصله أن يعرب فلما دخله شبه الحرف لوقوعه موقع المضمر بني ولم يمنع من بنائه جريه معربا قبل حال البناء ... فقد كان يجب ان يبنى ماجاء من الاسماء على حرفين ولمه يمنع من بناء ولمه اصل في الثلاثة والا يمنع من بنائه كونه في الاصل ثلاثيا ، كما لم يمنع من بناء

زيد في النداء كونه في الاصل معربا . . . على ان منها مالم يأت على اصله البتة وهو معرب . . . . معرب . وهو حرد وسه و فر م . . . .

فان قلت : ففد ظهرت اللام في تكسير ذلك نحو : افواه واستاه واحراح، قبل قد ظهر الاعراب في زيد نفسه لائي جمعه ولم يمنع ذلك من بنائه. وكذلك القول في تحقيره وتصريفه نحو فويه وأسته وحرح(١).

ونحوه ماذكره في ( باب في العلة وحلة العلة ) من ان ابا بكر السراج ذكر هذا ومثل منه برفع الفاعل. قال : فاذا سئلنا عن علة رفعه قلنا : ارتفع بفعله ، فإذا قبل : ولم صار الفاعل مرفوعا ؟ فهذا سؤال عن علة العلة .

وقال ابو الفتح ان هدا الذي سماه علة العلة اثما هو تجوز في اللفظ. فأما في الحقيقة فانه شرح وتفسير وتتميم للعلة. الاترى انه اذا قيل له: فلم ارتفع الفاعل؟ قال: لاسناد الفعل اليه. و لو شاء لابتدأ هذا فقال في جواب رفيع زيد من قولنا قام زيد انحا ارتفع بفعل حتى قام زيد انحا ارتفع بفعل حتى تسأله فيا بعد عن العلة التي ارتفع لها الفاعل..

ولو شاء لماطله فقدال له: ولم صدار المسند اليه ورفوها ؟ فكان جوابه ان يقول: ان صاحب الحديث اقوى الاسماء والمضمة اقوى الحركات فجعل الاقوى للاقوى ، وكان بجب على ما رتبه ابو بكر ان تكون هناك علة ، وعلة العلة ، وعلة علة العلة . وايضاً فقد كان له ان يتجاوز هذا الموضع الى ما وراءه فيقول: وهلا عكسوا الأمر فاعطوا الاسم الاقوى الحركة الضعيفة لئلا مجمعوا بين ثقيلين فان تكلف متكلف جواباً عن هذا تصاعدت عدة العلل وادى ذلك الى هجنة القول وضعفه القائل به (٢) .

<sup>(</sup>١) الخصائص ١ / ١٦٩ وما بعدها

<sup>(</sup>١) الخصائص ١ / ١٧٣ وما بعدها

وقد اصاب ابن جني في قوله ان ذلك تسمع وتجوز وليس حقيقة إذ السؤال عن علمة ارتفاع الفاعل مشكلا والجواب بانه ارتفع بفعله معنساه ان العلمة هي ( الفعل ) فالسؤال عن علمة العلمة ينبغي ان يتعلق بالسؤال عن ( الفعل ) وهكذا كما يقال : من ابن جاء المطر ؟ فتقول من السحاب ، فتقول : ومن ابن جاء المسحاب ؟ وهكذا . . .

ونحسوه ما جاء في (الخصائص) عن بناء (أويت) من (وأيت) فنراه بحلل ذلك فيقول هسو ان تبني من (وأيت) نوعسلا فيصير بك التقدير فيه الى (وَوْ أَي ) فتقلب اللام الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فيصير (وو أي ) ثم تقلب الواو الاولى همسزة لاجتماع الواوين في اول الكلمة فيصير (أو أى ) ثم تخفف الهمزة فتحذفها وتلقي حركتها على الواو قبلها فيصير (اوا) اسما كان او فعلا(ا).

لقد رأينسا بما يقطم الشك ان ابن جني ذو عقلية تحليلية يستعمل عقله في التحليل الى ابعد مدى .

#### ٣ ـ دقة ملاحظته:

وكذلك كان ابو الفتح دقيق الملاحظة ، والنصوص التي ذكرناها آنفاً تدل على دقة ملاحظته ، والماخلة في ( اللفظ والمعنى) في ان اللفظ مشابه بجرسه للمعنى وان قوة اللفظ لقسوة المعنى وتصاقب الالفاظ لتصاقب المعاني وامساس الالفاظ اشباه المعاني قال : « ووجدت انا من هذا الحديث اشياء كثيرة . . وذلك انات نجد لا المصادر الرباعية المضعفة تأتي للتكرير نحو الزعزعة والقالمة والقعقعة . . ووجدت ايضاً (الفكل ) في المصادر والصفات انما تأتي في السرعة نحو البشكي والجمزي . . . فجعلوا المثنال المكرر للمعنى المكرر

ـ اعني باب القلقلة ـ والمثال الذي توالت حركاته للافعـــال التي توالت الحركات فيها ١٤(١).

وقال: «ومن طريف ما مربي في هـذه اللغة التي لا يكاد يعلم بعدها ولا يحاط بقاصيها ازدحام الدال والتاء والطاء والراء واللام والنون اذا مازجتهن الفاء على التقديم والتأخير فاكثر احوالها ومجموع معانيها انها للوهن والضعف ونحوهما. من ذلك الدائف للشـيـخ الضعيف والشـي ٔ التالف والطليف والظليف المجان وليست له عصمة الثمن .. والدنف للمريض .. ومنه القتور للضعف . (٢)

ونحو مارأى فى اللغة من كثرة الثقيل وقلة الخفيف في الألفاظ فالاول نحو محافي والثاني نحو إبل. وعلة ذلك عنده ان بين المفرد والجملة اشباها. منها وقوع الجملة موقع المفرد في الصغة والخبر والحال . . . ومنها ان بعض الجمل قد تحتاج الى جملة ثانية احتياج المفرد الى المفرد وذلك في الشرط وجزائه والقسم وجوابه . . . ومنها ان المفرد قد أوقع موقع الجملة في مواضع كنعم ولا لأن كل واحد من هذين الحرفين نائب عن الجملة . . . وكذلك صه ومه وايه واف . . . كل واحد منها جزء مفرد وهو قائم برأسه وليس للضمير الذي فيه استحكام الضمير في الفعل . . . .

فلما كانت بين المفرد وبين الجملة هذه الاشباه والمقاربات وغيرها شـبهوا توالي الضمتين في نحو مُسرمح ومُحلاً ط بتواليها في نحو زيد قائم ومجد سائر. وعلى ذلك قال بعضهم الحملة مُللة فضم لام الجر اتباعا لضمة الدال وليس كذلك الكسر في نحو إبل لانه لايتوالى في الجملة الجران كما يتوالى الرفعان. (٣)

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۳/۳۵۱

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲/۲۳

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢ /١٧٧ وما بعدها

ومما تظهر فيه دقة الاحظته ما ذكرناه سابقاً من اختلاف اجراس الحروف باختلاف مقاطعها وتشبيهه لها بالآلة الموسيقية . (١)

ومنه ما ذكره في قولهم ( لا ابالك) قال: فههنا تقديران مختلفان لمعنيين مختلفين. وذلك ان ثبات الألف في ( ابا ) دليل الاضافة فهذا وجه. ووجه آخر ان ثبات اللام وعمل ( لا ) في هذا الاسم يوجب التكير والفصل. فثبات الألف دليل الاضافة والتعريف ووجود اللام دليل الفصل والتنكير (٢) .

وقد يذهب الى حد بعيد فى استمال الملاحظته والتدقيق في ذلك وذلك نحو ماذكره في كتاب (التمام) قال: في قولهم « بحثست النراب » ونحوه: وهو على ترتيب الاصوات الحادثة عنده ، فالباء للخفقة بما يبحث به عن النراب والحاء فيما بعد كصوت رسوب الحديدة ونحوها اذا ساخت في الارض والثاء لحكاية صوت ماينهعث من النراب فتأمله . (٣)

## ٤ ـ يلمح الاشارات الخاطفة:

كان أبو الفتح يلمح الاشارات الخاطفة فيأخذها ويتبناها ويبني عليها حتى يتملكها وتعرف به فرب عبارة او اشارة لمحها فحقد عليها بابا أو اكثر وأخرجها الى الوجود فكرة واضحة محدودة المعالم، ومن مثل ذلك:

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١/٩

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ /٣٤٢

<sup>(</sup>٣) التمام ص ١٣٠

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/٣٣/

موضّع أخر: وشاهدته غير مرة ـ يعني شيخه أبا على الفارسي ـ ادّا أشكل عليــه الحرف: الفاء أوالعين أواللام استعان على علمه ومعرفته بتقليب أصول المثالالدي ذلك الحرف فيه (١).

ب ـ الجوار في نحو قولهم: هذا جحر ضب خرب. حمله الجمهور على انه فلط من الحرب وانه من الشاذ وعنده أنه على حذف المضاف (٢). وأبو على هو الذي فتح له هذا الباب ـ كما مر ـ (٣).

ج ـ التنجريد ؛ قال اعلم ان هذا فصل من فصول العربية طريف حسسن ورأيت أبا علي ـ رحمه الله ـ به غريا معنيا ولم يفرد له بابا لكنه وسمه في بعض ألفاظه فاستقريتها منه وأنقت لها (٤) .

د امساس الالفاظ أشباه المعاني: نحو ماذهب اليه سيبوبه والحليل من أن العرب توهموا في صوت الجندب استطالة فقالوا صرّ الجندب وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا صرصر البازي ونحو ذلك في مشاكلة أصوات الألفاظ للمعاني فقد لمح هذا الشيء وبحثه بحثا موسعا في مواطن عدة من كتبه ولاسها الخصائص في المفقل الشيء وبحثه بحثا موسعا في مواطن عدة من كتبه ولاسها الخصائص في اللفظ للمعنى وقوة اللفظ لتصاقب المعاني) و (امساس الألفاظ أشباه المعاني) ومضارعة اللفظ للمعنى وقوة اللفظ لقوة المعنى ونحو ذلك. قال : ووجدت أنا من هدا الحديث اشدياء كثيرة على سمت ماحد اه ومنهاج مارسماه (۵). وذكر من ذلك الحديث اشدياء كثيرة على سمت ماحد اه ومنهاج مارسماه (۵). وذكر من ذلك المصادر الرباعية المضعفة كالقلقلة والزعزعة و (الفعلى) في المصادر والصفات كامر. و منهاج ياحد المناهم وأثر ذلك في التعبير

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱۲/۱

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱۹۲/۱

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١٩٢/١ - ١٩٣

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/٣٧٤

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢/١٥٣

كما يلحظ النبرة الصوتية أو مايسمى موسيتى الكلام وأثرها فى المعنى . وذلك كما في حدف الصفة ودلالة الحال عليها كما مر من نحو قولهم : سير عليه ليل ، وهم يريدون ليل طويل ، وكأن هسدا انما حذفت فيه الصفة لما دل من الحسال على موضعها . وذلك انك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح والقطريح والتفخيم والتعظم ما يقوم مقام قوله : طويل أو نحو ذلك قال وأنت تحس هذا من تفسك اذا تأملته . وذلك ان تكون في مدح انسان والثناء عليه فتقول : كان والله رجلا فتزيد في قوة اللفظ به ( الله ) هذه الكلمة وتتمكن في تمطيط اللام واطالة الصوت بها وعليها أي رجسلا فاضلا أو شجاعاً أو كريماً ونحو ذلك . وكذلك عن وصفه سألناه فوجدناه انساناً وتمكن الصوت بانسان وتفخمه فتستغني بذلك عن وصفه بقولك : انساناً سمحا أو جواداً او نحسو ذلك وكذلك ان ذممته ووصفته بالضيق بقولك : انساناً محا أو خود ذلك عن قولك : انساناً ولمخ لا أو نحو ذلك و تقطبه فيغني ذلك عن قولك : انساناً المحالة أو نحو ذلك و تقطبه فيغني ذلك عن قولك : انساناً المحالة أو نحو ذلك و تقطبه فيغني ذلك عن قولك : انساناً المحالة أو نحو ذلك و تقطبه فيغني ذلك عن قولك : انساناً المحالة أو نحو ذلك و تقطبه فيغني ذلك عن قولك : انساناً المحالة أو نحو ذلك و تقطبه فيغني ذلك عن قولك : انساناً المحالة أو نحو ذلك و تقطبه فيغني ذلك عن قولك : انساناً المحالة أو نحو ذلك و تقطبه فيغني ذلك عن قولك : انساناً المحالة أو نحو ذلك الله المناه أو خولة المحالة المحالة المحالة المناه المحالة المحالة أو نحو ذلك المحالة المحالة

وكذلك ما لحظه في قراءة من قرأ (يا حسره على العباد) بالهاء الساكنة فذكر انما هو لتقوية المعنى في النفس وذلك انه موضع وعظ وتنبيه وايقاظ وتحذير فطال الوقوف على الهاء كما يفعله المستعظم للامر المتعجب منه الدال على أنه قد بهره وملك عليه لفظه وخاطره (٢). وقد مر بنا هذا في موطن سابق.

#### ٦ ـ سعة نظرته :

وأبو الفتح واسع النظر ، واسع الأفق ، ترى ذلك في أغلب ما يبحث فيه . قال في تعدي ( افعل ) ولزومه ان ضرباً من اللغة جاءت فيه هــــذه القضية معكوسة مخالفة فتجد ( فعل ) متعديا و ( افعل ) غير متعد .

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲۷۱/۲

<sup>(</sup>٢) المحتسب ٢٦١/٢ عن كتاب ( ابو علي الفارسي ) ص ٣٨٥

وذلك قولهم أجفل الظليم وجفاته الريح ... وأنزفت البئر اذا ذهب ماؤها ونزفتها وأقشع الغمام وقشعته الربح ...

فهذا نقض عادة الاستعال لأن ( فعات ) غيه متعد و أفعات ) غير متعد . وعلة ذلك عنده أنه ُ جعل تعدي فعلت وجمود أفعات كالعوض المعلت من غلبة أفعلت لها على التعدي نحو جلس وأجلسته و نهض وانهضته ، كما جعل قلب الباء واوا في التقوى والرعوى والثنوى والفتوى عوضا للواو من كثرة دخول الباء عليها ، وكما جعل زوم الضرب الاول من المنسرح لمفتعلن وحظر مجيئه تاما أو مخبونا بل توبعت فيه الحركات الثلاث البتة تعويضا للضرب من كثرة السواكن فيه نحو مفعولن ومفعولان ومستفعلان ونحو ذلك مما التني في آخره من الضروب ساكنان (۱) .

وذكر في باب (كثرة الثقيل وقاة الخفيف) نحو عنق وابل أن بين الجملة والمفرد أشباها (٢) ـ كما مر ـ فهو يربط بين المفرد والجملة ويرى بينها مشابهة كما يرى أن الحروف تضارع الحركات والحركات تضدارع الحروف فيقول في (باب في مضارعة الحروف للحركات والحركات الحروف) ان الحركة حرف صغير فالضمة واو صغيرة والكسرة ياء صغيرة والفتحة الف صغيرة ويؤكد ذلك أنك متى أشبعت ومطلت الحركة أنشأت بعدها حرفاً من جنسها وذلك أن الحروف قد تجري مجرى الحركات ومن ذلك الألف والواو والياء والنون (٣). ويرى ان الحروف تحذف استخفافا كما تحذف الحركة ومن ذلك قوله:

فألحقت اخراهم طريق الاهم كا قبل نجم قد خوى متتابع

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲۱۵/۲

<sup>(</sup>٢) الحصائص ٢/٧٧٧

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/٥١٣

يريد أولاهم . وقال رؤبه :

وصاني العجاج فيما و صنى ..

\* فاليوم أشرب· غير مستحقب \*

رقوله 🗧

\* اذا اعوججن قلت صاحب قوم \*

وقوله :

\* ومن يتق° فان الله معه \*

وقوله :

أو يرتبط بعض النفوس حماممها(١) ...

٧ ـ سعة صدره وعدم تعصبه:

كان أبو الفتح واسع الصدر واســـع الافق غير متعصب لاينتقص مخالفيه أو مخالفيه أو مخالفيه أو مخالفي مذهبه . فقد كان لايمتنع أن يقول برأي البصريين أو الكوفيين وغيرهم اذا رأى الحق معه ويوافق الجمهور أو بخالفهم فينفرد برأي .

وهو مجل لشخصيات البصريين والكوفيين لاكشأن غيره من البصريين في التهجيم على علماء الكوفة ، كما جاء في (مراتب النحويين) أن أبا حاتم قال: لم يكن لجميع الكوفيين عالم بالقرآن ولاكلام العرب ولولا أن الكسسائي دنا من الخلفاء فرفعوا من ذكره لم يكن شيئاً وعلمسه مختلط بلا حجج ، ولا علل الاحكارات عن الاعراب مطروحة (٢).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/۲۱۳

<sup>(</sup>۲) مراتب النحويين ص ۷۶

على حين يثني عليه أبو الفتـح في ( الخصائص ) بقوله : « وكان هذاالرجل ـ يعني الكسائي ـ كثيراً في السداد والثقة عند أصحابنا »(١) .

لقد كان كثير الرواية عن أبي بكر بن مقسم مجد بن الحسن عن احمد بن يحيى ثعلب وكان ابن مقسم راوية ثعلب يروي عنه ابن جني أخبار ثعلب ويتردد ذكره كثيراً في كتبه وكان كثيراً مايقول: قرأت على مجد بن الحسن عن أبي العباس أحمد ابن يحيى ونحو ذاك كما مر في ترجمة ابن مقسم. وقد اثنى على ثعلب قائلا: لا ورأيت أبا مجد بن درستويه قد أنحى على أحمد بن يحيى في هذا الموضوع من كتابه الموسوم بشرح الفصيح وظلمه وغصبه حقه والأمر عندي بخلاف ماذهب اليه ابن درستويه في كثير مما الزمه اياه. وما كنت أراه بهذه المنزلة، ولقد كنت أعتقد فيه النرفع عنها وان كان من أصحابي وقائلا بقرل مشيخة البصريين في غالب أمره وكان أحمد ابن يحيى كوفياً قلباً فالحق أحق أن يتبع أين حل وصقع (٢). واثني على أمانت وحصانته قائلا ولله أبو العباس أحمد بن يحبى وتقدمه في نفوس أصحاب الحديث ثقة وحصانة وعصمة وحصانة وهم عيار هذا الشأن وأساس هـ ذا البنيان »(٣). وهي درجة سامية في سعة الصدر ورحابته وسدك بالانصاف.

٨ ـ ارتباط علوم اللغة والاستفادة من بعضها في الاستدلال على بعض :

يرى أبو الفتح أن علوم اللغة متر أبطة فيما بينها وانه يمكن الاستدلال ببعضها على بعض ، فالمروض واللغة والنحو ومعاني الشعر وغيرها متر ابطة بينها كما يرى أن هناك شبها بين المفرد والجملة وهو يقتني أثر شيخه أبي على في ذاك فقد ذكر أن شيخه أخبره أن سائلا قديماً سأله : هل بجوز الخرم في أول اجزاء متفاعلن من شيخه أخبره أن سائلا قديماً سأله : هل بجوز الخرم في أول اجزاء متفاعلن من

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢ / ٨٩ ، وانظر الخصائص ٣ / ٣١١

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة حرف الهاء ص ٢٩٣ مخطوطة بدار الكتب المصرية (٣) الخصائص ٣ / ٣١٣

الكامل؟ قال: ولم اكن حينئذ اعرف مذهب العروضيين فيه فعدلت به الى طريق الاعراب، فقلت: لا بجوز فقال: لم لا يجوز، فقلت لأن التاء بعد الميم قد يدركها السكون في بعض الأحوال فيكره الابتداء بحرف قد يكون في بعض احواله ساكناً في ذلك المثال بعينه كما كرهت العرب الابتداء بالحمزة المخففة لأفها قد قربت من الساكن. أفلا ترى الى تناسب هذا العلم واشتراك اجزائه حتى انه ليجاب عن بعضه بجواب غيره (١)؟

فهو يرى اذن تناسب هذا العلم واشتراك اجزائه حتى انه ليجاب عن بعضه بجواب غيره . ومن ذلك ما جاء في ( الخصائص ) في عدم جواز توكيد المحذرف يحو: الذي ضربت نفسه زيد أي الذي ضربته نفسه والاكان نقضاً للفرض وذلك أن الحذف « أنما الغرض به التخفيف لطول الاسم فلو ذهبت تؤكده لنقضت الغرض وذلك أن التوكيد والاسهاب ضد التخفيف والايجاز ، فلما كان الأمر كذلك تدافع الحكمان فلم يجز أن يجتمعا كما لا يجوز ادّغام الملحق لما فيه من نقض الغرض » (٢) . فترى من هذا أنه يستمين باللغة في النحو . ونحو ذلك ماجاء في ( باب في اصلاح اللفظ) فيذكر أن من ذلك قولهم : اما زيد فمنطلق ، فيذكر أن اصل هذا التعبير اذا صرحت بلفظ الشرط فيه كأنك قلت : مها يكن من شيء فزيد منطلق ،ومثله إمتناعهم أن يقولوا: انتظرتك وطلوع الشمس أي مـع طلوع الشمس فينصبوه على انه مفعول معه كما ينصبون نحو قمت وزيداً أي مع زيدومن ذلك قولهم فىجمع تمرة ربسرة ونحو ذلك: تمرات وبسرات فكرهوا اقرارالناء تناكراً لاجتماع علامتي تأنيث فى لفظ اسم واحد ، ومن اصلاح اللفظ قولهم : كأن زيداً عمرو فيرى أن اصله: زيد كعمرو ثم أرادوا توكيد الخبر فزادرًا فيه ان فقالوا: ان زيداً كمسرو ثم انهم بالغوا في توكيد التشبيه فقدموا حرفه الى أول الككلام عناية به واعلامه ان

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١ / ٥٥

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ / ٢٨٧

عقد المكلام عليه فلما تقدمت الكاف وهي جارة لم يجز ان تباشر (ان) لانهاينقطع ماقبلها من العوامل فوجب لذلك فتحها فقالوا: كأن زيداً عمرو، ومن ذلك امتناعهم من الالحاق بالألف الا ان تقع آخراً نحسو ارطى ومعزى وحبنطى وسرندى . . . وذلك انها اذا وقعت طرفاً وقعت موقع حرف متحرك فدل ذلك على قوتها عندهم ، ومن ذلك باب الادغام فى المتقارب نحو ود فى وتد ومن الناس (مَيقول) فى (من يقول) ومنه جميع باب التقريب نحو اصطبر وازدان (۱). فترى ان علوم اللغسة تندمه عنده وتمتزج فى البحث بحيث تكون عنده فترى ان علوم اللغسة تندمه عنده وتمتزج فى البحث بحيث تكون عنده

وانظر الى المئل التالي وكيف يستعين باللغة فى النحو فيقول فى قولهم (كان يقوم زبد) ونحن نعتقد رفع (زيد) به (كان) ويكون (يقوم) خبراً مقدماً عليه. فأن قيل: ألا تعلم أن (كان) انما تدخل على الهكلام الذي كان قبلها مبتدأ وخبر وأنت اذا قلت: يقوم زيد فانما الهكلام من فعل وفاعل فكيف ذلك ؟ فالجواب انه لا يمتنع ان يعتقد مع (كان) فى قولنا: كان يقوم زيد ان زيداً مرتفع بكان وان (يقوم) عقدم عن موضعه فاذا حذفت (كان) زال الاتساع وتأخر الخبر الذي هو يقوم فصار بعد (زيد) كما ان الف (علقاة) (للالحاق) فاذا حذفت الهاء استحال التقدير فصار للتأنيث »(٢).

ويعقد بين معاني الشعر ومعاني الاعراب، فمن ذلك قول ذي الرمة: ورمل كأوراك العذارى قطعته اذا البســـته المظلمات الحنادس

قال: أفلا ترى ذا الرمة كيف جعل الأصل فرحاً والفرع أصلا. وذلك أن العادة والعرف في نحو هذا أن تشبه أعجاز النساء بكثبان الأنقاء... ولله البحتري فما اعذب وأظرف وأدمث قوله:

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ / ۳۱۲ ومابعدها

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ /٢٧٢

وذكر أن هدذا المعنى عينه استعمله النحويون في صناعتهم فشبهوا الأصل بالفرع في المعنى الذي أفاده ذلك الفرع من ذلك الأصل ألا ترى أن سيبويه أجاز في قولك: هذا الحسن الوجه ان يكون الجر في الوجه من وضعين ، احدهما الاضافة والآخر تشبيهه بالضارب الرجل الذي انما جاز فيه الجرتشبيها له بالحسن الوجه (١).

٩ \_ عقليته قيّاسة منظّمة لاجهاعة ، يهتم بكليات المسائل اكثر من الجزئيات:

وأبو الفقيح مشهور بالقياس حتى عده بعضهم من زعماء الأحرار فى اللغة (٢) وانه وشيخه صاحبا مدرسة قياسية خاصة تعنى بالقياس الى أبعد الحدود ولا تقف عند النص (٣). بل ان اباالفتح رفع لواء مذهب القياس حتى فاق استاذه فيه (٤). وكان يجعل القياس عياراً على مايرد من نصوص مخالفة للجمهور أو مفردة فيعرض النص على القياس فان وافقه وكان العربي فصيحاً مقبل والاردكما مر بنا ذاكويرى أن معرفة مسالة واحدة من القياس أمثل من معرفة كتاب لغة وهو - فى ذلك يهتدي بهدي شيخه الذي يقول: « أخطى فى خسين مسألة في اللغة ولا أخطى فى واحدة من القياس (٥) ويقول أبوالفتح: « ونحن نعتقد ان أصبنا فسحة أن نشرح واحدة من القياس بن السكيت فى القلب والابدال فان معرفة هذه الجال فيه أمثل من معرفة عشرة امثال لغته و ذلك أن مسألة واحدة من القياس انبل وانبه من كتاب لغة عند عيون الناس (٢).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ / ۳۰۰ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) مدرسة القياس في اللغة ـ لأحمد امين ـ مجلة مجمع اللغة العربية ج ٧ / ٢٥١

<sup>(</sup>٣) ظهر الاسلام ١ / ١٨٥ ، ٢ / ٨٨

<sup>(</sup>٤) ظهر الاسلام ٢ / ٩٣

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢/٨٨

<sup>(</sup>٦) الخصائص ٢/٨٨

وهذا النص يدلك بوضوح على مسدى اهتمامه بالقياس وبكليات المسائل. وهو يستعمل القياس في الاستدلال في بعض المسائل فهو يرى أن حرف التعريف قياسه أن يكون على حرف واحد ذلك أنه نقيض التنوين، وذلك ان التنوين يدل على التنكير واللام تدل على التعريف فلما كان التنوين حرفا واحد كان قياس حرف التعريف أن يكون حرفا واحدا وهم مما يجرون الشيء مجرى نقيضه كما يجرونه مجرى نظيم قالوا «طويل» فجاؤا به على وزن قصير . ت. وجروا بـ (كم) في الخبر لانها نقيضة (رب) ألا ترى أن (رب) للتقليل و(كم) للتكثير؟

وقالوا (كثر ما تقولن) فألحقوا النون لانه نقيض (قلما تقولن) وهذا أو نحوه مطرد كثير في كلامهم(١).

ومن أوضح ما يدلك على مدى اهتمامه بالمسائل الكلية قوله بعد أن تكلم في (نقض العادة) قال : « فاعرف هسذا الغرض فانه أشرف من حفظ مائة ورقة لغـة(٢) .

١٠ ـ ذهابه في تقليب الكلام والكلم على أوجهه المحتملة :

فهو يقلب النص والكلمة على أوجهه المحتملة وقد شاهدنا طرفا من ذلك في ( التحليل ) . ومن ذلك ما جاء في ( النام ) في قول الشاعر :

فدى لبني عمرو وآل مؤمل عداة الصباح فدية غـير باطل

فيرى ان (فــدى) تحتمل أمربن ، أحدهما أن يكون منصوبا بفعل مضمر كأنه قال : أفديهم فدى . فقوله (فدية غير باطل) بدل من قوله (فــدى) أو منصوبة بفعل آخر دل عليه (فــدى) واللام التي في (لبني) وصف لفــدى ،

<sup>(</sup>١) المنصف ١/٦٩

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢١٩/٢

ولأ يجوز على هذا أن تعلق اللام بنفس فدى. فهذا وجه. والآخر: ان يكون مرفوعا لانه خبر مبتدأ محذوف كأنه قال: انا فدى لبني عمرو. فاذا كان كذلك احتملت اللام أمرين ، احدهما أن يكون صفة لفددى ، والآخر ان تكون متعلقة بنفس ( فدى ) فلا يكون فيها أذن ضمير لتعلقها بالظاهر ، وإذا كانت صفة كان فيها ضمير لتعلقها بالظاهر ، وإذا كانت صفة كان فيها ضمير لتعلقها بالحددوف . ووجه ثالث: وهو أن يكون ( فدى ) هذا مبنيا لوقوعه موقع الامر كأنه قال : لأفد بني عمرو فيكون في ( فدى ) على هذا ضمير الشاعر عبد مناف وتكون اللام على هذا متعلقة بنفس ( فددى ) الا إنه لما نكره نونه ، ولا يجوز أن تكون اللام في ( لبني ) على هذا الوجه وصفا لفدى ، لانه جار عبدى الفعل والفعل لايجوز وصفه كما أن اللام من ( سقيا لك ) لايجوز ان تكون وصفا لسقيا لوقوعه موقع سقاك الله () .

ومنه ما جاء في ( النَّهام ) في قول الشاعر :

وماني فيهم معتب ان عتبة مه عليهم وما فيهم لدى الظلم مَنصر

قال: ينبغي أن تكون الهاء في (عتبته) ضمير مصدر فكأنه قال: انعتبت عتبا عليهم فأضمره لدلالة فعله عليه، ويجوز أيضا ان تكون منصوبة لأنها مفعول له فيصير تقديره: ما فيهم اعتاب ان عتبت له ومن أجله. أي من أجل امتناعه. فحذف المضاف(٢).

ومنه ما جاء فيه في قول الشاعر:

فدعنا ونحصي حول بيتك بالحصا ونلخاك الفا نفس سلمى زعيمها

قال: الواو في (ونحصي) تحتمل أمرين: احدهما أن تكون للاستئناف وحطف جملة على أخرى أي ونلخاك على كل حال، ولا موضع لهـذه الواو وما

<sup>(</sup>١) التمام ص٠٦

<sup>(</sup>٢) النَّهام ص ٦٨

بعدها . والآخر أن تكون واو الحال(١) أي فدعنا وتحن نلخاك .

ومنه ما جاء فيه في قول الشاعر :

وردنا الفَصَاضَ قبلنا شيِّفا مُتنا بأرعن بنني الطيرعن كل موقع (٢)

قال: فأما رفع (شيفاتنا) فان شئت فبالابتداء وخبره (قبلنا) مقدم عليه، وان شئت كان بدلا من (نا) في وردنا بدل البعض(٣).

ومنه ما جاء في ( الحنصائص ) في قولهم ( راكب الناقـــة طليحان ) فهو يحتمل عنده وجهين .

احدهما على حذف المعتطوف فكأنه قال: راكب الناقة والناقة طليحان. والآخر أن يكون الـكلام محمولا على حذف المضاف أي راكب الناقة أحد طليحين(٤).

ومنه ماجاء فيه في (الأولق)(٥) قال: لا يمكن ان يكون الأولق (فوعلا) من هذا اللفظ وان يكون أيضاً (أفعل) منه ، فاذا كان أفعل فأمره ظاهر ، وان سميت به لم تصرفه معرفة ، وان كان (فوعلا) فأصله ووثلق فلها التقت الواوان في أول الكلمة ابدلت الأولى همزة لاستثقالها أولا كقولك في تحقير واصل أو يصل ولو سميت بأولق على هذا لصرفته (٦).

ومن أوضح الأدلة على ذهابه في تقليب الكلام والكلم الى أبعد الاحتمالات

<sup>(</sup>١) المام ص ٢٢

<sup>(</sup>٢) شيفاتنا: طلائعنا، ارعن جيش كثير. الفضاض: موضع

<sup>(</sup>٣) التمام ص ٢٠

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ / ٢٨٩ ومابعدها

<sup>(</sup>٥) الجنون

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١/٩

# ١١ ـ لم يكن مقلدا بل يستعمل عقله في الفهم:

لم يكن أبو الفتح مقلدا في بحثه بل كان أصيلا في نهجه يستعمل عقلمه في الفهم ، لايضيره أن يخالف شيهخه وغيره ، ولا أن ينفر د برأي ويقول قولا لم يقله احد قبله . وقد نعى أبو الفتح على التقليد والمقلدين فقال بعد أن استشهد بأشعار المولدين في المعاني : \_ واياك والحنبليـة بحثا فانها خلق ذميم ومطعم على علاته وخيم (١) .

ومن الدلائل الواضحة على عدم تقليده انه لايعد الاجماع حجة قال : \_ اعلم ان اجماع أهل البلدين انما يكون حجة اذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص فان لم يقط يده بذلك فلا يكون اجماعهم حجة عليه (٢) . وقال « فكل من مفرق له عن علة صحيحة وطريق نهجه كانخليل نفسه ، وأبا عمرو وفكره » (٣) .

وذكر ان الاحتجاج بقول المخالف ليس حجة ولا موضع قطع على الخصم الا ان فيه تشنيعا عليه واهابة به الى تركه(٤).

ثم يقول: ان للانسان أن يرتجل من المذاهب مايدعو اليـــه القياس مالم يلو بنص أو ينتهك حرمة شرع(٥).

هذا رأيه في التقليد وأصالة البحث ، وقد طبق هذا الرأي تطبيقا عمليا فقد

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ / ۲۶

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱/۹۸۱

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ / ١٨٨

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١٨٨/١

خالف شيخه وخالف سيبويه وغيره وانفرد بآراء خاصة كما سنذكره فيما بعد .

ومما يدلك على اعتداده بنفسه وثقته برأيه بعد ان ذكر مخارج الحروف وتكلم فيها قال: \_ وماعلمت أن أحدا من اصحابنا خاض في هذا الفن هذا الحوض ولا اشبعه هذا الاشباع ومن وجد قولا قاله(١).

وجاء في ( سر الصناعة ) في قول الشاعر :

من اي يومي من الموت افر أيوم لم يُقدَر ام يوم مُقدر

قال: فذهبوا فيه الى انه اراد النون الخفيفة، ثم حذفها ضرورة فبقيتالراء مفتوحة...

والذي اراه انا في هذا ـ وما علمت احدا من أصحابنا ولاغيرهم ذكره ويشبه ان يكونوا لم يذكروه للطفه ـ هو أن اصله (أيوم لم يقد رام يوم قدر) بسكون الراء للجزم . ثم انها جاورت الهمزة المفتوسة والراء ساكنة وقد أجرت العرب الحرف الساكن اذا جاور الحرف المتحرك مجرى المتحرك وذلك قولهم فيما حكاه سيبويه : المرآة والكمأة ريدون المررأة والكمأة (٢) .

# ١٢ ـ اختباره لما يسمع من الفصيح وتثبته فيه:

كان ابو الفتح كشأن سلفه من سائر النحاة لايقبل كل مايسمع عن العرب وقد بل يمتحنهم ويمتحن المسموعات ويعرضها على سائر مايرد من فصحاء العرب وقد مر بنا ذاك في اكثر من موضع وهو يروي عن الاعراب بعد أن يتحقق فصاحتهم والا رده. قال في وصف الاعراب في زمانه وانتشار الاضطراب في ألسنتهم « لو فشا في اهل الوبر ماشاع في لغة أهل المدر من اضطراب الالسنة وخبالها . . . لو فشا في اهل لغتها وترك تلتي مايرد عنها ، وعلى ذلك العمل في وقتنا هدذا ، لأنا

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١ / ٦٣

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة ١ / ٨٥

لانكاد نرى بدويا فصيحا وان نحن آنسنا منه فصاحة في كلامه لم نكد نعدم مايفسد ذلك ويقدح فيه وينال ويغض منه(١) .

وكان يمتحن مايرد عليه ويختبره فقسد كان في زمانه اعرابي فصيح هو أبو عبدالله الشجري فكان يلتي عليه الاسئلة وبختبره ويصنع له الجمل ويطلب منه ان يقولها ، فيذكر انه سأل الشجري يوما قال : فقلت يا أبا عبدالله كيف تقول ضربت اخوك ؟ فقال : كذاك . فقلت : أفتقول : ضربت اخوك ؟ فقال : لااقول اخوك ابدا . قلت : فكيف تقول : ضربني اخوك ؟ فقال : كذاك . فقلت : ألست ابدا . قلت : فكيف تقول : ضربني اخوك ؟ فقال : كذاك . فقلت : ألست ابدا . قلت الكلام (٢) .

ومر بنا سؤاله له كيف يجمع دكانا وسرحانا وعثمان . (٣) وسأله مرة وكان معه ابن عم له دونه في فصاحته اسمه غصن . قال : فقلت لهما : كيف تحقران (حمراء) ؟ فقالا : حميراء . قلت فسو داء ؟ قالا : سويداء . ووائيت من ذلك احرفا وهما يجيئان بالصواب . ثم دسست في ذلك (علباء) فقال غصن (عليباء) وتبعه الشجري فلما هم بفتح الباء تراجع كالمذعور ثم قال : آه عليبي ورام الضهة (٤) في الياء فكانت تلك عادة له (٥) .

ويذكر أنه طرأ عليه أحسد من يدعي الفصاحة البدوية ويتباعد عن الضعفة الحضرية قال: « فتلقينا أكثر كلاءة بالقول له وميزناه تمييزاً حسن في النفوس موقعه الى أن انشسدني يوما شعراً لنفسه يقول في بعض قوافيه: أشاؤها وأداؤها بوزن ( أشعمها وأدعمها ) فجمع بين الهمزتين كما ترى واستأنف من ذلك مالا

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/ ٥

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ / ٢٥٠

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ /٢٤٢

<sup>(</sup>٤) ( الروم ) هو النطق ببعض الحركة غالبا

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢٦/٢

وأنشدني أيضا شعراً لنفسه يقول فيه: كأن فاي . . فقوي في نفسي بذلك بعده عن الفصاحة وضعفه عن القياس الذي ركبه(٢) .

وكان قياسه ان يقول : كأن في .

#### ١٣ ـ ظهور المنطق عنده :

وقد مر بنا ذاك فهو يتكلم في العرض والجوهر والساكن والمتحرك والعسلة وعلم العلم المنظم في العرض والجوهر والساكن والمتحرك والعسلة وعلم العلم الخصائص على طريقة المتكلمين والفقهاء. وقد مر بنا قوله ان علل العربية أقرب الى علل المتكلمين منها الى علل المتفقهين.

ومع استعاله للمنطق فيما يكتب فهو لم يغلم وكان يذكر أن لكل علم طريقا وسبيل هذا غير سبيل ذاك. قال: « ان لكل علم وقوم طريقا ومذهبا متى خرج عنهما أو شيبا بغيرهما حاما بمريدهما على ما ليس وقفا لهما ولا مثله مما يقتاد به مثلهما وليس لكل أمر مبرم الالزوم محجته والانحطاطالى مشروع سمته » (٣).

## ١٤ ـ أثر الاعتزال فيها يبحث:

لقد كان أبو الفتح معتزليا \_كما مر \_ وقد كان يظهر أثر الاعتزال فيما يبحث أحيانا ، من ذلك ما ذكرناه سابقا في كســـرة ما قبـــل ياء المتكلم في نحو غلامي وصاحبي وانها ليست حركة اعراب ولا بناء(٤) .

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢ / ٥

<sup>(</sup>Y) الخصائص Y / V

<sup>(</sup>٣) المبهرج ص ٣٥

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢ / ٢٥٦/

ومن ذلك ما كانت فيه اللام او الاضافة نحو الرجــل وغلامك وصاحب الرجــل وغلامك وصاحب الرجال فهذه الأسماء كلها لا منصرفة ولا فير منصرفة(۱).

ومنه قوله :

يا مرحباهُ بحمار ناجيسه اذا اتى قربتــه للسانيه

فثبات الهاء في (مرحباه) ليس على حــد الوقف ولا على الوصــل. اما الوقف فيؤذن بخذفها اصلا. اما الوقف فيؤذن بخذفها اصلا. فهذه كلها منزلة بين المنزلتين(٢).

و من ذلك ما يرى في قولهم «خلق الله السماء والارض» وما كان نحموه اذ يرى انه عز اسمه لم يكن منه بذلك خلق افعالنا ولو كان حقيقة لا مجازا لكانخالقاً للكفر والعدوان وغيرهما من افعالنا عز رعدلا» (٣). وكذلك ما ذكره في قوله سبحانه (وفوق كلذي علم عليم) انه حقيقة لامجاز وذلك انه سبحانه ليس عالما بعلم فهو اذن العليم فوق ذوي العلوم أجمعين (٤). مستهدياً في كل ذلك بآراء المعتزلة

#### ١٥ ـ استعماله امثلة غير عملية او مرضية للندريب :

فيذكر أن الغرض من مسائل التصريف عنده على ضربين :

احدهما الادخال لما تبنيه في كلام العرب والالحاق له به ، والآخر الهاسك الرياضة والتدرب بالصنعة فيه .

الاول نحوة ولك في مثل جعفر من (ضرب) ضريب ومثل محبُّ رمح: مضر أيب

کما سبق ان ذکرناه .

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/۷۵۲

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/٨٥٣\_٥٩

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/٩٤٤

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/٧٥٤

الثاني وهو نحو قولك فى مثل فيعول من شويت: شيوي وفى فعلول منه ؛ شووى ، وفى فعلول منه ؛ شووى ، وفى عضر فوط من الآية : أوأيوء ، ومثل مصفرٌ ق : أوقويق ، ومن يوم مثل مرمريس : يويويم ومثل الندد : أينوم (١) .

وقد عقد باباً في ( المستحيل وصحة قياس الفروع علىفساد الاصول )وذكر ان الكلام فيه من موضعين :

احدهما: ذكر استقامة المعنى من استحالته، والآخر الاستطالة على اللفظ بتحريفه والتلحب به ليكون ذلك مدرجة للفكر ومشجعة للنفس(٢).

ثم يرد على الذين يقولون ماقيمة الاشتغال بانشاء فروع كاذبة عن اصول فاسدة وقد كان في التشاغل بالصحيع مغن عن التكلف للسقيم فيقول ان هذاخطأ من القول من قبل انه اذا اصلح الفكر وشحذ البصر وفتق كان عوناً لك(٣).

ويضرب اولا امثلة غير لغوية على هذا المحال فيقول: اذا فرضت ان سبعة في خمسة اربعون فكم يجب ان يكون على هذا ثمانية في ثلاثة ؟ فيجوابه ان تقول: سبعة وعشرون وثلاثة اسباع ، وكذلك لو قال لو كانت سبعة في خمسة ثلاثين كم كان يجب ان تكون ثمانية في ثلاثة ؟ لقلت عشربن واربعة اسباع ، وكذلك لو كان نصف الماثة ستين لكان نصف الثلاثين ثمانية عشر.

ومن المحال ان يقول لك : ماتقول في مال تصفه ثلثاه كم ينبغسي ان يكون ثلثه ؟ فجو ابه ان تقول : اربعة اتساعه(٤) .

ثم يأتي بامثلة لغوية ونحسوية فيرى ان من المحال الظاهر القول: قمت غداً

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/٢٨ وانظر التصريف الملوكي ص ٥٧ ـ ٨ء

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۳۲۸/۳

<sup>(</sup>٣) المخصائص ٣٢٨/٣

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٣ / ٣٢٨ وما بعدها

وسأقوم امس . و كذلك برى انه من المحال قولك : زيد افضل اخوته ، لان (افعل) هذه متى اضيفت الى شيء فهو بعضه كقولك : زيد أفضل الناس . فه ــ ذا جائز ولاتقول : زيد افضل الحمير لأنه ليس منهم . وعلى ذلك لم بجيزوا « زيد أفضل أخوته ، لأنه ليس واحداً من اخوته وانها هو واحد من بني ابيه وصواب المسألة ان تقول : زيد افضل من أخوته ، فهــ ذا طريق استحالة المعنى (۱) .

وأما صحة قياس الفروع على فساد الأصول فكأن يقول لك قائل: لوكانت الناقة من لفظ ( القنو ) ما كان يكون مثالها من الفعل؟

فجوابه ان تقول (علفة) . . .

ومن ذلك ان لو كان ما هان عربياً فكان من لفظ هوم أو هيم لكان لعفلن ولو ولو كان من لفظ شمى لكان : علفان ولو وجدد في الكلام تركيب (ومه) فكان ما هان من لفظه لكان مثاله : عفلان ولو كان من لفظه لكان مثاله : عفلان ولو كان من لفظ المنهم لكان : لا عافا . ولو كان من لفظ المنهم لكان عافالا . ولو كان من لفظ المنهم لكان عافالا . ولو كان من لفظ المنهم نكان عافالا . ولو كان في الكلام تركيب (م نه) فكان منه لكان عالافا . وانما غرضنا هنا مساق الفروع على فساد الأصول ، لما يعقب ذلك من قوة الصنعة وارهاف الفكرة .

وأما مرمريس فلوكان من لفظ (سمر) لكانت: علمليف، ولوكانت من لفظ (سرمر) لكانت العلميف، ولوكانت من لفظ (سرم) لكانت من لفظ (مسر) لكانت فلفليع. لكنها عندنا من لفظ (مرس) وهو على الحقيقة (فعفعيل) منه. (٢)

ويعقد مسألة في انقلاب الواو الزائدة همزة ويسطر لها احكاماً. وهي غير مسموعة أصدلا في كلام العرب فيوجسدها بالفرض عن طريق القياس حتى إذا أوجدها سطر لها حكما نحوياً جاء في (سر الصماعة) و أما الواو الزائدة التي قلبت

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۳/۳۳۲

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٣ / ٣٤٠

عنها همزة فلم تأت مسموعة عنهم الا ان النحويين قاسوا ذلك على الياء لأنها اختهأ وذلك لو نسبت الى مثل صحراء وخنفساء لقلت: صحراوي وخنفساوي فان سميت بهما رجلا ثم رخمته على قولهم: يا حاثر وجب بعد حذف ياء النسب ان تقلب الواو الفا لوقوعها طرفاً بعد الف زائدة فتصير صحراا وخنفساا ثم تبدل الآلف الآخرة همزة لأنك حركتها لالتقاء الساكنين كما فعلت ذلك في كساء فتقول على هذا: ياصحراء ويا خنفساء أقبل. وقياس هذا إذا سميت به بعد الترخيم ان تصرفه في ياصحراء ويا خلاف وفي المعرفة على الخلاف فتقول: جاءني صحراء ومررت مخنفساء النكرة بلا خلاف وفي المعرفة على الخلاف فتقول: جاءني صحراء ومررت مخنفساء لأن هذه الهمزة التي فيهما الآن ليست للتأنيث انما هي بدل من الف بدل من واو بدل من هزة التأنيث المنقلبة عن الألف المقدرة بعد الألف الاولى(١).

# ١٦ ـ هو وابن هشام :

الذي دعانا الى عقد هـــذه الموازنة بين أبي الفتح وابن هشـــام ماذكره ابن خلدون في تاريخه قال : ووصل الينا بالمغرب لهذه المعصور ديوان من مصر منسوب الى جمال الدين بن هشام من علمائها استوفى فيها احكام الاعراب مجملة ومفصلــة وتكلم على الحروف والمفردات والجمل ... وسماه بالمغني في الاعراب .... فوقفنا منه على علم جم يشهد بعلو قدره في هذه الصناعة ووفور بضاعته منها كأنه ينحو في طريقته منحاة أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه (٢). وستكون الموازنة قصيرة وغير متسعة وسنقتصر فيها على ابن هشام في كتابه وستكون الموازنة قصيرة وغير متسعة وسنقتصر فيها على ابن هشام في كتابه (مغني اللبيب) تقريبا وأن كنا رى ان الكتاب الواحد لايكون كافياً في عقـــد المقارنات الا اننا نربد أن نتيين رأي ابن خلدون من ناحية ، ومن ناحية أخرى ربد ألا تتسع الرسالة ولعل الله سبحانه ييسر لنا مجالا آخر في عقد موازنة موسعة دقيقه بينها . وسنذكر النقاط دانجاز .

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١ / ١١٢ ـ ١١٣

<sup>(</sup>۲) تاریخ ابن خلدون ۱۰۲۷ ـ ۱۰۲۸

أبن هشام هو جمال الدبن أبو مجدعبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الانصاري المصري .

ولد بالقاهرة في ذي القعدة من عام ثمان وسبعمائة من الهجرة انفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيق و والاستدراكات العجيبة والتحقيق البارع والاطلاع المفرط(۱).

الذي يلع ط ابن هشام في كتابه ( المغني ) ويلحظ أبا الفتح بخرج بما بلي وهي ليست كل ما يخرج به :

١- أبو الفتح لايرى الاستشهاد بالحديث وابن هشام يكثر منه ، فهنالواضح للقارىء في كتب ابن هشام انه يكثر من الاستشهاد بالحديث ولايتردد في ذلك وأما أبو الفتح فائه - كما علمنا - يقف منه موقف سائر النحاة أي لايرى الاستشهاد به الا انه لا يمتنع من أن يذكر الحديث تأييدا لرأي قرره أو أصل استنبطه ، اما ان يكون الحديث هو الأصل الذي يرد القاعدة أو بقرر الأصل أو ينقضه فذلك مالم يره في كتب أبي الفتح كما سبق أن بيناه .

لقد استشهد ابن هشام بالحديث النبوي في كتابه (مغني اللبيب) بما لايقل عن ستين مرة ومن امثلة ذلك مايلي:

آ ـ ماجاء فيه في ( ان ) لا وفي الحديث : ان قعر جهنم سبعين خريفاً ... على ان القعر مصدر ( قعرت البئر ) اذا بلغت قعرها وسسبعين ظرف اي بلوغ قعرها يكون في سبعين عاماً (٢) .

ب \_ ماجاء فيه في ( ان ) وقد يرتفع بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن

<sup>(</sup>١) ترجمة ابن هشام في مقدمة المعنى ص٥ ـ ٢

<sup>(</sup>٢) المغني ١ / ٣٧

محذوفا كقوله عليه الصلاة والسلام: «ان من أشدالناس عذابا يوم القيامة المصورون» الأصل انه اي الشأن(١).

ج ـ ما جاء فيه في (أم) « ان تكون للنهر يف نقلت عن طيتي وعن حمير . . . . وفي الحسديث « ليس من امـبر امصيام في امسفر » كذا ، رواه النمر بن تولب رضي الله عنه (٢) .

د\_ما جاء فيه في ( الباء ) « وقد زيدت في مفعول كفي المتعدية لواحد ، ومنه الحديث « كفي المتعدية لواحد ، ومنه الحديث « كفي بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع » (٣) .

هــ ما جاء فيه : ( حاشا ) على ثلاثة أوجه :

احدها ان تكون فعلا متعديا متصسر فا ... ومنه الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال : « أسامة احب الناس اليّ ما حاشي فاطمة »(٤) .

و\_ما جاء فيه: «عطف الشيء على مرادفه ... نحـو (عوجا ولا أمتـا) وقوله عليه الصلاة والسلام « ليلني منـكم ذوو الاحلام والنهى »(٥).

٢ ـ أبو الفتح اشتهر بالتصريف واللغة و دراسة الأصوات الى جانب النحو
 أما ابن هشام فانه اغلب ما يكون نحوياً.

٣ ـ أبو الفتح صاحب ابتكارات لغوية ونظريات خاصة وليس لأبن هشام مثل ذلك :

\$ \_ أبو الفتـح مولع بالتعليل والتحليل الى أبعد الحــدود \_ كما مر \_ ما لا نلاحظه عند ابن هشام .

<sup>(</sup>١) المغنى ١ / ٣٧

<sup>(</sup>۲) المغنى ۱ / ۶۸

<sup>(</sup>٣) المغني ١ / ١٠٩

<sup>(</sup>٤) المغنى ١ / ١٢١

<sup>(</sup>٥) المغني ٢ / ٣٥٧

أبو الفتح انشأ « أصول النحو » أو كان عَدَماً أكبر فيه ما لم نعرفه عن
 ابن هشام .

٦ عبارة أبي الفقـع مشـرقة واضحة فصلة وعبارة ابن هشام وخاصة في مغني اللبيب مختصرة أشبه بالاختزال.

٧ ـ أبو الفتح يذكر شيوخه بالفضل ويغفلهم ابن هشام .

٨ ـ اتساع تآلیف أبي الفتری له الکتب الضخمة الموسمة و ذلك
 کالخصائص و کتاب فسر دیوان المتنبی و غیرهما .

٩ ـ تنوع الموضوعات التي كتب فيها أبو الفتح فقدد ألف في القراءات والعروض وشهر ح الأشعار والقصائد والنحو واللغة والصرف والحروف الى غير ذلك وكاد ابن هشام يكون متخصصاً نحوياً.

وان كان من نقاط التقاء بينهما فكلاهما رجل واسم الاطلاع جم المعرفة فانك إذا قرأت كتب ابن هشام فأنت لا شك واجده واسع الاطلاع وتطلع له على تحقيقات واسمتدراكات نحوية وترجيحات هي غاية في التدقيق يتتبع الكلمات والمصطلحات وبعنى بتصحيحها ويبدي رأيه فيها اذا رأى ما يستوجب ذلك.

فابن هشام قد خبر النحو وتضاع منه بوجه خاص تضلعاً مبيناً علىحين ان ابا الفتح كان متسع الدائرة ولم تكن له هذه العناية الخاصةبالنحو دون غيره.

۱۷ ـ هو وابن مضاء :

ونعقد موازنة قصيرة موجزة أخرى بين أبي الفتح وابن مضاء القرطبي الذي نادى بالغاء نظريةالعامل.

وابن مضاء اللخمي أصله من قرطبة واليها ينسب ، ولدسنة ١٣٥ ه وتوفي في سنة٩٦ه ه .

كان ابن مضاء ظاهري المذهب نشأ في عصر الموحدين وحاول ان بهني النحو

على اساس هذا المذهب الفقهي كما يظهر في كتابه (الردعلى النحاة) فقد نادى بالغاء القياس والغاء بالغاء العامل ونادى بالغاء العلل الثواني والثوالث ونادى بالغاء القياس والغاء التمارين غير العملية ونادى بمنع التأويل والتقدير في الصيغ والعبارات كل ذلك بوحي هذا المذهب الفقهي .

ان الناظر في كتب أبي الفتح وكتاب ( الرد على النحاة ) يرى مما يراه مايلي:

۱ - أبو الفتح معتزلي يظهر أثر اعتزاله أحياناً في كتبه، وابن مضاء ظاهري حاول تأسيس النحو على اسس هذا المذهب. يقول ابن مضاء في قول أبي الفتح ان « العمل من الرفع والنصب والجر والجزم انما هو للمتكلم نفسه لا لشي غيره » قال « وهذا قول المعتزلة . وأما مذهب أهل الحق فان هذه الأصوات انما هي من فعل الله تعالى » (۱) ،

٢ - أبو الفتح يدين - على العموم - بالنحو القديم واسسه في العامل والقياس والعلل والتعليل والتقديرات وقد نادى ابن مضاء بابطال هذه كلها وهدمها . وقد مر بنا رأي ابن جني في هذا كله مع أننا نرى أن ابن مضاء يبين قصده من تأليف كتابه بقوله : «قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو مايستغني النحوي عنه وانبه على ما اجمعوا على الخطأ فيه .

فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لايكون الا بعامل لفظيوان الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي . . . فظاهر هذا أن العامل أحدث الاعراب وذلك بين الفساد » (٢) .

٣-كان أبو الفتح مشــهوراً في القياس مولعاً بالتحليل والتعليل الى أبعد الحدود وهو صاحب مدرسة خاصة في القياس -كما يرىبعضهم ـ اما ابن مضاءفقد جاء لهدم ما اشتهر به أبو الفتح من تعليل وقياس . فلو قدر لمنهج ابن مضاءالنجاح

<sup>(</sup>١) الرد على النحاة ص ٨٧

<sup>(</sup>٢) الرد على النحاة ص ٨٥ ـ ٨٦

لمطمس على كثير مما عده بعضهم مزايا في نهيج أبي الفتيح. قال ابن مضاء: ومما يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث(١). « ويقول في دعوته الى الغاء القياس: « والعرب أمة حكيمة فكيف تشبه شيئاً بشيء وتحكم عليه بحكمه، وعلة حكم الأصل غير موجودة في الفرع »(٢)!

٤ ـ أبو الفتح يستعمل التمارين غير العملية والفرضية للتدريب ـ كما مر ـ أما ابن مضاء فقد دعا الى الغاء ذلك كله قال : ١ مما ينبغي أن يسقط من النحو ( ابن من كذا مثال كذا مثال كذا ) كقولهم ( ابن من البيع مثال مفعل ) (٣) .

كما دعا الى الغاء كل ما لايفيد نطقاً قال: «ومما يجب ان يسقط من النحو الاختلاف فيما لايفيد نطقاً كاختلافهم في عاة رفع الفاعل ونصب المفعول... وكاختلافهم في رافع المبتدأ وناصب المفعول »(٤).

فأنت تراهما على طرفي نقيض احدهما مشرق في نحوه والآخر مغرب. فبينما يرى أبو الفتح ـ مثلا ـ في نحو قولهم :

يا ناق سيري عنقاً فسيحا الى سليمان فنستريحسا

و ( الا تنزل فنتحدث ) كما يرى سائر النحاة البصريين ان الفعل بعد هذه الفاء منتصب بان مضمره من قبل انهم تخيلوا في أول الكلام معنى المصدر ، فاذا قال : زرني فأزورك ، فكأنه قد قال : لتكن منك زيارة فزيارة مني (٥) . يرى ابن مضاء ان ما قاله أبو الفتدح لاحقيقة تحته قال : لا وكذلك النصب بالفاء والواو ، ينصهون

<sup>(</sup>۱) الرد على النحاة ص ۱۵۱

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٥٦

<sup>(</sup>٣) الرد على النحاة ص ١٦١

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ١٦٤

<sup>(</sup>٥) سر الصناعة ١ / ٢٧٢ وما بعدها

الأفعال الواقعة بعد هـ ذه الحروف بـ (أن) ويقدرون (أن) مع الفعل بالمصدر ويصرفون الأفعل بالمصدر على ويصرفون الأفعـ الواقعة قبلهذه الحروف الى مصادرها ويعطفون المصادر على المصادر بهذه الحروف واذا فعلوا ذلك كله لم يرد معنى اللفظ الأول (١).

لقد استفاد ابن مضاء من أبي الفتح قوله في الاجاع وأنه لايكون حجة ونفذ منه الى الطعن والتخلص من النحو القديم، لقدد استعمله سلاحاً لهدم النحو القديم.

ومع ذلك فهناك نقطة النقاء بينهما هو ان كلامنهما يستعمل عقله في الفهم ويعتمد على نفسه وقد مر بنا ذاك عن أبي الفتح أما بالنسبة لابن مضاء فلا أوضح من أن يدعو الى نقض النحو القديم محاولا تأسيس نحو جديد .

<sup>(</sup>١) الرد على النحاة ص ٩٠

# البابع البابع في البابع في

## ١ ـ الاختلاف فيه :

لقد اختلف في مذهب أبي الفتح النحوي فهو بصري عند طائفة ، يغدادي عند آخرين ، ومتخذ لنفسه منهجاً وسطاً بين الكوفية والبصرية كما يذكر غيرهم ، وصاحب مذهب مستقل كما يصوره بعض الباحثين ، وكان في مذهبه هـــذا أقرب الى البصريين أو البغداديين ،

جاء في (مقدمة سبر الصناعة) أن أبا الفتح وشيخه أبا على الفارسي (كانا على مذهب واحد في النحو هو المذهب البصري، وكانا لا يأبيان أن يأخسذا عن غير البصريين من البصريين والكوفيين والبغداديين وغيرهم »(١).

وجاء في (مقدمة الخصائص) أن ابن جني كان لا كشيخه أبي علي بصرياً فهو يجري في كتبه ومباحثه على أصول هذا المذهب، (٢).

وجاء في ( دائرة المعارف ) لفؤاد البستاني : « أن أبا علي كان على مذهب أهل البصرة فخرج ابن جني مثله بصري المذهب »(٣) .

<sup>(</sup>١) مقدمة سر العبناعة ص ٣٤

<sup>(</sup>٢) مقدمة الخصائص ص ٤٤

<sup>(</sup>٣) دائرة الممارف ٢/٥/١

وجاء في ( داثرة المعارف الاسلامية ) انه « كان يتخذ لنفسه منهجا وسطًا بين مدرستي الكوفة والبصرة» (١).

وجاء نحو من ذلك في (تاريخ علوم اللغة العربية ) للاستاذ طـه الراوي(٢) ت

ويعده الاستاذ (بروكلمان) مع رجال مدرسة بغداد(٣) وهو يستهدي بذلك بصاحب (الفهرست) الذي ذكر (أسماء واخبدار جماعة من علماء النحويين واللغويين ممن خلط المذهبين) وعد منهم أبا الفتح عثمان بن جني (٤). وعلى ذلك فهو بغدادي ،

وجاء في كتاب (أبو علي الفارسي) نقلا عن مصدر آخر انه «أيعد المبرد البصري ( ١٨٥هـ) وثعلب الكوفي ( ٢٩١هـ) آخر ممثلين للمدرستين وقدد سكن هذان العالمان المتنافسان بغداد .... وكانت اندماج تعاليم المدرستين في الجيل التالي من المنحوبين الذبن أسسوا مدرسة بغداد (۵) »وعلى ذلك فهو بغدادي .

وعده صاحب ( القواعد النحوية ) هو وشيخه من نحاة بغداد(٦) .

وفي (تقديم كتاب أخبار النحويين البصريين للسيرافي) بعد أن عدالنحويين البصريين والكوفيين ثم ذكر البغداديين الذين ظهرت عندهم النزعة البصرية في النحو ثم النزعة الكوفية ثم الذين جمعوا بين النزعتين من البغداديين فلم يتعصبوا ،

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الاسلامية ص ١٢٢\_١٢٣

<sup>(</sup>٢) تاريخ علوم اللغة العربية ص ١٩٣

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب العربي ج ٢٤٤/٢

<sup>(</sup>٤) الفهرست ص ١٣٤

<sup>(</sup>a) مقدمة ARABIC GRAMMER BY HOWELL, VOL.I PII (ه)

<sup>(</sup>٦) القواعد النحوية \_ عبدالحميد حسن ص ١٠٩

ذكر أنه جاء بعدهم رجال النحو وأعلامه في العراق وفارس وعد منهم السيرافي وأبا على الفارسي وابن جني وآخرين(١) . ولم ينسبه الى مذهب معين .

وجاء في مقالة الدكتور مجد أسعد طلس قوله: «ثم انه ليس من شك في أن أبا الفتح على الرغم من انتسابه الى المدرسة البصرية لم يكن مقلداً غيره من أثمة البصرة أو الكوفة أو بغداد فانه كان صاحب مذهب مستقل انفرد به وكان يعمل فكره في المسألة ويناقشها بعقسله الواسع وتفكيره الصحيح ويستقصي أقوال الفصحاء والاعراب ثم يصدر حكمه فيها بعد التمحيص والتدقيق ٤(٢).

ويقول في مكان آخر: « ان أبا الفتح لم يكن متقيداً بمذهب مخصوص فلا كان بصريا ولا كوفياً ولا بغدادياً ولا أندلسيا بل كان أمة مستقلا برأيه وان كان الى مذهب البغداديين أقرب، والى آرائهم أميد لى لأنه تأثر باستاذه أبي على الفارسي » (٣).

هذه هي خلاصة الآراء في مذهبه النحوي وسنبين رأينا فيما بعد .

٢ ـ المدرسة البغدادية ـ نبذة مختصرة:

اختلف في حقيقة المدرسة البغدادية وهسل هي مدرسة قائمة بنفسها لها أصولها ؟ فمنهم من يراها مدرسة خاصة لها أصولها وآراؤها المستقلة ، ومنهم من يراها تطورا للمذهب الكوفي ووارثته ، ومنهم من يراها مزبجا من المذهبين ثم كانت فيا بعد أقرب الى البصرية ، ومنهم من انكر وجود مدرسة بغسداد . وفي المباحث آراء أخرى تدور في مثل هذا الفلك .

<sup>(</sup>١) تقديم كناب أخبار النحويين البصريين ص • وما بعدها

<sup>(</sup>٢) مجلة المجمع العلمي العربي ، المجلد ٣٠ ج ١٥/٤

<sup>(</sup>٣) مجلة المجمع العلمي العربي المجلد ٣٠ ج ٤ / ٦٤٣

فقد ذكر بعضهم أن المذهب البغددادي ايس « الا مذهبا انتخابيا فيه الخصائص المنهجية للمدرستين جميعا »(١).

وذكر غيره أنه تخرج برجال الكوفة «جهاعة من البغدادية أولعوا بالتوسع في الروايات والتباهي في الترخيصات والتفاخر بالنوادر والطرائف حتى ابتعدواعن أصول أشياخهم واستوى لديهم مذهب أنحاز عن مذهب اسلافهم عرف بمذهب البغداديين » (٢).

ويذكر الدكتور مجد أسعد طلس أن مدرسة بغداد قامت بعد المدرستين البها، وكانت المناقشات العلمية جد البصرية والكوفية وبعد نزوح علماء المدرستين البها، وكانت المناقشات العلمية جد حادة بين الفريقين وعلى الرغم من أن تلك المناقشات قد قربت بين وجهات نظر الفريقين فهي أضعفت المدرسة الكوفية . . . وقد ظلت المدرسة البغدادية ناشئة فترة طويلة من الزمن الى أن تغلب المتغلبون على بلاد الخلافة الاسلاءية العباسية في بغداد ممن ارادوا أن يجعلوا في عواصمهم البعيدة عن بغداد حركات علمية فضعفت مدرسة بغداد بعض الضعف وظلت تصاول وتجاول معاكسات المدهر الى ان احتلها المغول ففرقوا شمل علمائها وقضوا على كثير منهم » (٣) .

وفي اقوال مقدم (كتاب أخبار النحويين البصريين) بعد أن ذكر طبقات البصريين والكوفيين ذكر البغداديين الذين ظهرت عندهم النزعة البصرية في النحو ثم النزعة الكوفية ثم الذين جمعوا بين النزعتين من البغداديين فلم يتعصبوا. ثم جاء بعدهم رجال النحو وأعلامه في العراق وفارس(٤) ـ كا مر -.

<sup>(</sup>١) مدرسة الكوفة ـ للمخزومي ص ٧٠

<sup>(</sup>٢) نظرات في اللغة والنحو ـ لطه الراوي ص ٩

<sup>(</sup>٣) مجلة المجمع العلمي العربي \_ المجاد ٣٠ ج ٤ / ١٣١ - ١٣٢

<sup>(</sup>٤) تقديم كتاب اخبار النحويين البصريين ص ٥ ومابعدها

وذكر الاستاذ مجد الطنطاوي أنه بالتثام عقد الفريقين في بغداد نشأ المذهب البغدادي الذي عماده النرجيح بين الفريقين(١). وذكر أنه بعد تلاقي الفريقين في بغداد اختلفت فيها وجهات العلماء الى ثلاثة أنحاء وفيد للبصريين ووقيد للكوفيين ومازج بين المذهبين وقد تمايزت طو ائفهم الثلاث تبعاً لاختلاف نزعاتهم وكانت الطائفة الحالطة بين المنزعتين البصرية والكوفية تزاول المذهبين وتنظر فيهما نظرة في مشوبة بالعصبية فهي ولا بد واجدة رجحان هدا المذهب في مسائل أخرى وكان عمل الطائفة منبها بعض معاصريهم الى استقراء ما صح من القوانين النحوية دون التحيز الى فريق دون آخر ، فجر ذلك الى الحلط ما صح من القوانين النحوية دون التحيز الى فريق دون آخر ، فجر ذلك الى الحلاك بين المذهبين لاستخلاص مذهب منهما مرضي عندهم . ولقد اتسعت هذه الحركة وتحت فعالجها الكثيرون حتى احتل مكاناً بين المذهبين مذهب آخر جديد مؤلف من المذهبين بفروق قليلة اشنهر ذلك بالمذهب البغدادي إذ كانت أرض بغداد هي من المذهبين بفروق قليلة اشنهر ذلك بالمذهب البغدادي إذ كانت أرض بغداد هي على مرأى من المتنازعين من الفريقين . (٢)

وجاء في (القواعد النحوية) أنه بعد ان امتزج نحاة الكوفة والبصرة ببغداد واتسع المجرال لعرض الآراء وذلك في منتصف القرن الثالث الهجري « أتيح للبغدادين بهذا ان بنظروا في المذهبين البصري والكوفي ويوازنوا بين آراء الفريقين فأنشأوا لهم مذهبا كان أساسه المستحسن من المذهبين وأضافوا الى ذلك ما عن لهم من آراء خاصة . وكانوا في أول الأمر اكثر ميلا الى موافقة الكوفيين لمكانة نحاة الكوفة عند الخلفاء ... ولكنهم اتبعوا المذهب البصري في كثير من المسائل . » (٣) ويرى ( Howel ) ) ان المدرسة البصرية احتفظت بتعاليمها الى أواسط

<sup>(</sup>١) نشأة النحو ص ٣٦

<sup>(</sup>٢) نشأة النحو \_ لمحمد الطنطاوي ص ١٤٤

<sup>(</sup>٣) القواعد النحوية \_ لعبدالجميد حسن ص ١٠٤ \_ ١٠٥

ويرى الدكتور الشلبي « ان هذا الذي يقول Howell وما يذهب اليه بعض الباحثين من ان هناك مدرسة نحوية باسم مدرسة بغداد متميزة عن المدرستين البصرية والكوفية لا يتفق مع ما كان يراه الأقدمون الأولون من اصحاب التراجم والطبقات ثم هو لا يتفق كذلك مع نصوص العلماء الأقدمين.

فابن النديم لا يسمي من خاطوا بين المذهبين بغداديين ، والزبيدي في طبقاته يذكر في كتابه النحاة واللغوبين من البصربين والكوفيين والمصلوبين والقروبين ( الافريقيين ) والاندلسبين ولا يزيد (٢) ويقول : « إذن فلم تكن هناك فيما أرى مدرسة بغداديه قائمة بنفسها لها تعاليمها . » (٣)

وجاء في كتاب (مراتب النحويين): «قال أبو حاتم: اهل بفداد حشو عسكر الخليفة لم يكن بها من يوثق به في كلام العرب ولا من يرتضى روايته فان ادعى أحد منهم شديئا رأيته مخلطا صاحب تطويل وكثرة كلام ومكابرة ... وانما هم احدهم اذا سبق الى العلم ان يسير اسما يخترعه لينسبه اليه فيسمى الجر خفضا والنظر ف صفة ويسمون حروف الجر حروف الصفات والعطف النسق ... ونحو هذا من التخليط (٤).

Howell, Vol. 1, P. 16 (1)

<sup>(</sup>۲) ابو على الفارسي ص ٥٤٥ وما بعدها

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) مراتب النحويين ص١٠٤

فهو \_ خَاثَرى ـ يَتْكُلَمُ عَلَى الْكُوفَيِّنِ وَيَطَلَقَ عَلَيْهِمَ أَهُلَ بَغْدَادُ . وجاء في (سر الصناعة ) : فأما قول من قال في قول تأبط شرا : كأنما حثحثوا حصا قوادمــه او أم خشف بذي شث وطباق

انه اراد: حثثوا فأبدلوا من الئاء الوسطى حاء فمردود عندنا وانما ذهب الى هذا اليغداديون . . .

فأما الحاء فبعيدة من الثاء ورينها تفاوت يمنع من قلب احداهما الى اختها: قال وانما حثحث أصل رباعي وحثث أصل ثلاثي . . .

هذا هو الصواب وهو قول كافة أصحابنا على ان ابا يكر مجاء بن السري قد كان تابع الكوفيين وقال في هذا بقولهم (١) .

فهو ـ كا ترى ـ يطلق لفظالبغدادبين علىالكوفيين . ثم اختلف في عد رجال مدرسة بغداد كما رأينا في عسد ابن جني وأبي على الفارسي معهم أو مع البصريين وآخرين غيرهما .

هذا ملخص أغلب الآراء في مدرسة بغداد .

والذي اراه في هسداالشأن أنه لا يصح اطلاق اسم « مذهب » أو « مدرسة » الا أن تكون هناك أسس مستقلة وآراء ستميزة واضحة محسددة وإلا فهو اما مذهب بصري وأما كوني او نحوهما . وأرى ان المكان وحسده لا يصح ان يسم المدرسة باسم ما فتعد مدرسة نحوية مستقلة كا لا يصح ان يسم القائمين بها فلا يصح مثلا عد المبرد الا من البصريين و تعلب الا من الكوفيين مع انهما سكنا في بغداد . وهب أن نحويا بصريا سسكن مدينة ما وبتي محتفظا بآرائة البصرية فهل يعد هذا الا بصريا ؟

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ينبغي ان ينظر الى هذا الامر من ثلاث نواح ، حتى بمكن اطلاق اسم ( مدرسة ) عليه .

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١/١٩٧ - ١٩٨

آ ـ من حيث الأسس التي تتبعها في أصول البحث.

ب ـ منحيث المصطلحات.

ج ـ من حيث المسائل الخلافية.

فان استقلت في كل ذلك فهي مدرسة خاصة والا فهي تبعوينظر الىالنحوي من هذه الأمور كذلك ويمكن ان نضيف ناحية أخرى هي نظرته الى نفسـه فأين يعد نفسه أفي البصريين مثلا ام في غيرهم ؟

وبذلك يكون موقفنا \_ فيما ارى \_ اسلم في الترجيح واصدار الحكم والصفة . ولايشترط في النحوي أن يقول بجميع آراء مذهبه فله أن يجتهد ضمن حدود هذا المذهب فيوافق رأي الكوفيين أو ينفرد برأيه في طائفة من المسائل \_ كما هو معلوم \_ . وهذا الاجتهاد والمخالفة لاينزع عنه صفته في انتائه الى مدرسته .

ومن ذلك ـ مثلا ـ ماوافق فيسه أبو الحسن الاخفش الكوفيين وهو كما نعلم من نحاة البصرة المتقدمين :

١ - ذهب الكوفيون الى أن الظرف يرفع الاسم اذا تقدم عليه نحو: أمامك
 زيد. واليه ذهب أبو الحسن الأخفش في أحد قوليه(١).

٢ \_ يجوز أن يقم الفعل الماضي حالا عند الكوفيين وأبي الحسن الاخفش
 من البصريين . (٢)

٣ ـ يج ــوز أن تقـــع الواو العاطفـة زائـــدة عنــدالكوفيين وأبي الحسن الأخفش . (٣)

٤ - يجوز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر عند الكوفيين وأبي الحسن الاخفش . (٤)

<sup>(</sup>١) الانصاف، سألة (٦)

<sup>(</sup>٢) الانصاف مسألة ٣٢

<sup>(</sup>٣) الانصاف مسألة ٦٤

<sup>(</sup>٤) الانصاف مسألة ٧٠

الياء والكاف في لولاي ولولاك في موضع رفع عند اللّكوفيين وأبي الحسن الاخفش . (١)

ونحوه أبو العباس مجد بنيزيد المبرد آخر من يعد في طبقات النحاة البصريين ومما وافق فهه الكوفيين :

١ - ارتفاع الاسم بالظرف اذا تقدم عليه . (٢)

٢ ـ عدم جواز تقديم خبر ليس عليها . (٣)

٣ ـ عامل النصب في المستثنى الا . (٤)

٤ ـ جواز وقوع الواو العاطفة زائدة . (٥)

٥ \_ استحسانه ان تأتي (كما) بمعنى كما فتعمل النصب . (٦)

٦ - جواز تقديم النمييز اذا كان العامل فيه فعلا • تصرفا نحو: عرقا تصبب
زيد(٧) .

ومما وافق فيه الكسائي شيخنحاة الكوفة البصريين :

۱ ـ نعم وبئس فعلان(۸) ـ

٢ ـ أفعل التعجب في ( ماأفعله ) فعل (٩) .

- (٥) الانصاف مسألة ٦٤
- (٦) الانصاف مسألة ٨١
- (V) الانصاف مسألة ١٢٠
  - (٨) الانصاف مسألة ١٤
  - (٩) الانصاف مسألة ١٥

<sup>(</sup>١) الانصاف مسألة ٩٧

<sup>(</sup>٢) الانصاف مسألة ٦

<sup>(</sup>٣) الانصاف مسألة ١٨

<sup>(</sup>٤) الانضاف مسألة ٣٤

اً ـ عدم جواز ترخيم ماكان على ثلاثة احرف(١) .

٤ ـ تقديم المنصوب في جواب الشرط نحو « ان تأتني زيدا اكرم » (٢) .
 وذلك شأن اغلب النحاة .

وعلى هذا فأنا أرى انه لايثبت وجود مدرسة بغدادية الا اذا ثبت أنهامدرسة مستقلة ذات أسس مستقلة وكيان خاص وآراء مستقلة ، وان نحاتها يتصفون بهذه الصفات أيضا وذلك لم يثبت عندي فيما بين يدي من المصادر . وأما قول أبي الفتح في نحو: «ومن ذلك قول البغداديين» ونحو « تابع أبو بكر البغداديين» \_ كما سيأتي \_ فالذي أرجحه أنه يعني ( الكوفيين ) وهو ماصرح به فبعد ان ذكر قول البغداديين في مسألة ( حثحث و حثث ) وذكر ان ابا بكر تابعهم في قولهم ذكر في آخر النص ان اصحابه خالفوا هذا القول ولكن ابا بكر تابعهم في قولهم هذا (٣) .

وصرح به في مكان آخر ، فقد ذكر قول البغداديين : ان الاسم يرتفع بما يعود عليه من ذكره نحو : زيد سررت به ، (٤) ثم ذكر في مكان آخر ان هذا قول الكوفيين (٥) وقسد سبق ان ذكرنا ان أبا حاتم ذكر اهسل بخداد وعنى بهم و بمصطلحاتهم الكوفيين (٦).

وعلى هـــذا فلجتى يمكن أن يعد نحوي بصرياً أو بغدادياً ينبغي دراسة آرائه النحوية في سائر مسائل الخلاف ثم يقرر بعد ذلك كونه بغدادياً أو بصريا أو كوفياً

<sup>(</sup>١) الانصاف مسألة ٤٩

<sup>(</sup>٢) الانصاف مسألة ٨٦

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ١٩٧/١ ، ١٩٨

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١٩٩/١

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١٦٦/

<sup>(</sup>٦) مراتب النحويين ص ١٠٤

مع وجوب العلم بأن كون المخالفة اليسيرة لاتعدكما ذكرنا .

ولهذا لا أستطيع أن أتصور البتة ما ذهب اليه بعض الباحثين من أن ابن الانباري صاحب ( الانصاف ) \_ مشلك \_ كان بغداديا(١) وهو الذي ألف كتابه المذكور آنفاً لتأييد البصريين ، ووافقهم في عامسة المسائل النحوية الخلافية ، ولم يخالفهم الا في تسبع مسلئل من مجموع (١٣١) مسألة ولا أدري كيف يمكن أن يعد مثل هذا الرجل بغداديا وآراؤه البصرية واضحة بينة!

انه بنبغي أن يرسم المنهـج أولا وتوضع الأسس ثم تطلق الصفة ويصــدر الحركم، أما اطلاق اســم « المدرسة البغدادية » على جميـع من نشأ بعــد المبرد وثعلب بغض النظر عن دراســة واستخلاص آرائهم النحوية فهذا منهـج لا أظنه لاحبا صحيحا بحال .

#### ٣ ـ مذهبه النحوي:

هل كان أبو الفتح بغداديا ؟

نحن سنتبع الطرائق التي ذكرناها آنفاً للحكم على مذهب أبي الفتح النحوي. سنبحث هذا الامر من أربع نواح :

آ\_ أسس المدرسة البصرية ومدى التزام أبي الفتح بها .

ب\_ اصطلاحاته النحوية.

ج \_ أين يعد نفسه ؟

د ـ نماذج من دراساته في المسائل الخلافية .

وبذلك نتمكن من الحكم على مذهبه النحوي ووصفه بصفة صحيحة . وهو

<sup>(</sup>١) الدكتور مجد أسعد طلس ـ مجلة المجمع العلمي العربي ـ المجلد ٣١ج ٢٣١/٤

من أمثل ما يذهب اليه في طريقة بحث ، ذهبه النحوي فيما أحسب .

# آ أسس المدرسة البصرية:

تكاد تجمع المصادر أن البصريين يختلفون عن الكوفيين في أصلين كبيرين : 1 ــ الأخذ عن الاعراب الفصحاء الموثوق بفصاحتهم .

٢ ـ القياس على الكثير الشائع من الفصيح :

جاء في ( نشأة النحو ) للاستاذ مجد الطنطاوي في تدوين قواعد البصريين أنه يرى فيها ما يلي :

١ - سلامة من أخذوا عنه من العرب المقطوع بعراقتهم في العروبة وصونهم فطرهم من تسرب الوهن فيها .

٢ - الثقة برواية ما سمعوه من طريق الحفظة والاثبات.

٣ ـ الكثرة الفياضة من هذا المسموع التي تخولهم القطع بنظائره(١) .

وثيذكر أن الكسائي وهو ناشر المذهب الكوفي ما كاد يستقر ببغداد حتى استمع الى الاعراب الذين فيها وحولها وهم أوشاب من مختلف القبائل غيرالعريقة في العروبة ، ومنهم أعراب الحليات الذين قدموا بغداد وضربوا خيامهم في قطربل: (قرية من متنزهات بغداد اشتهرت باللهو والحمر) فاعتد بكلامهم واستشهد به وهم من زعانف العرب الذين اختبل لسانهم ، فازداد مذهبه ضعفا علىضعف. قال أبو زيد : « قدم علينا الكسائي البصرة فلتي عيسى والخليل وغيرهما وأخسذ عنهم نحوا كثيراً ثم سار الى بغداد فلتي اعراب الحليات فأخد عنهم الفساد من الخطأ واللحن فأفسد بذلك ما كان أخذه بالبصرة كله (٢) .

<sup>(</sup>١) نشأة النحو ص ٩٩\_١٠٠

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء - ترجمة الكسائي واخبار النحويبن البصريين، ترجمة أبي زيد، نشأة النحوص ١٠٩

وقد اقتنى الكوفيون طريق الكسائي فعو اوا على شعر الاعراب بعد أن اختلطوا وتأشبوا بالمتحضرين ولان جفاؤهم ومن أجل هذا كان البصريون يغمزون الكوفيين فيقول الرياشي البصري: « نحن نأخذ اللغة عن حرَ شة الضباب وأكلة البرابيع وهؤلاء أخذوا اللغة عن أهل السواد أصحاب الكواه يدخ وأكلة الشواريز ».

فأصاخوا ـ أي الكوفيون ـ الى كل مسموع لهم وقاسـوا عليه فعثرت بهم مطية الرأي ولم يدققوا النظر تدقيق البصريين بل تدرجوا ـطاوعة لمناديهم الى الاكتفاء بالشـاهد الواحـد، ولو خالف الأصـل المعروف المتفق عليه بين الفريقين (١).

ويقول في مكان آخر : « ان مذهب البصريين انما رجع لأنه نشأ على ملاحظة أمور ثلاثة لابراها الكوفيون :

انهم يؤثرون السماع على القياس فلا يصير ون اليه الا اذا أعوزتهم الحاجة تالهم احتاطوا في أقيستهم فلم يدونوها الا بعد توفر اسباب الاطمئنان عليها بخلاف الكوفيين الذين تفككوا من قيودهم ولذا يقول السيوطي « اتفقواعلى أن البصريين أصح قياساً لانهم لا يلتفتون الى كل مسموع ولا يقيسون على الشاذ» (٢).
 انهم لا يعولون على القياس النظري عند انعدام الشاهد الا فيما ندر جداً الكوفيون فطالما جنحوا اليه (٣).

وذكر الأستاذ المرحوم طه الراوي ان « اجلى ما ينهاز به مذهب البصرية ابتناء قواعده على الاغلب الشائع من كلام العرب وتحكيم المقاييس العقلية في الكثير من شؤونه واذا اصطدم أصل من أصرله بسماع غير مشهور فزع الى التأويل والتوجيه أو رمي المسموع بالشذوذ او الندوربل التخطئة أحياناً.

<sup>(</sup>١) نشأة النحو ص ١١٠

<sup>(</sup>٢) الاقتراح ص ١٠٠

<sup>(</sup>٣) نشأة النحو ص ١٣١

أما مذهب الكوفيين فلواؤه بيد السماع لايخفر له ذمة ولاينقض له عهدا ويهون على الكوفي نقض أصل من أصوله ونسف قاعدة من قواعده ولايهون عليه اطراح المسموع على الاكثر (١).

وجاء في (القواعد النحوية) ان البصريين لا يقفون عند الشهواهد الموثوق بصحتها الكثيرة النظائر ولذا كانت أقيستهم وقواعدهم أقرب الى الصحة وكانوا يؤولون ماورد مخالفاً للقواعد ويحكمون بأنه شاذ أو مصنوع . . .

أما الكوفيون فانهم «أسلس خطة في النهيج العلمي . . . فهم يعتمدون على الشعر المصنوع والمنسوب لغير قائله دون أن يهتموا بالتمحيص ويكتفون بالشاهد الواحد فيبنون عليه حكمهم ويستنبطون القاهدة بل انهم يرخصون القياس النظري على مقتضى الرأي اذا اعوزتهم الشواهدفيصلون الى القاهدة دون اعتماد على شاهد» (٢)، وذكر الأستاذ الشلبي ان من السمات العامة للمذهب الهصري :

(١) انه يعتد بالكثرة:

(٢) ثم هو لايقيس على الشاذ ولايعند بالقليل (٣).

وذكر ان البصريين أصدروا أحكامهم على الأعم والأغلب . واما ماعدا ذلك من المسائل فأما أن يؤولوه حتى يوافق مذهبهم وأما ألا يعتدوا به فلا يقيسوا عليه بل يحكموا عليه بالشذوذ وهذه نزعة البصريين من قديم . أما الكوفيون فكانوا يعتدون بالشواهد الفردية وان لم يرد غيرها في كلام العرب ويقيسون عليها فاذا سمعوا لفظاً في شعر أو نادراً في كلام جعاوه باباً ولو سمعوا بيتاً واحدا فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلا وبوبوا عليه (٤) .

<sup>(</sup>١) نظرات في اللغة والنحو ص ١١

<sup>(</sup>٢) القواعد النحوية لعبد الحميد حسن ص ٧٥

<sup>(</sup>٣) أبو علي الفارسي ص ١٠٦

<sup>(</sup>٤) الاقتراح ص ١٧ ، ٨٤ ، طبقات الزبيدي ٢ / ٢٨٤ ، الهمع ١ / ٥٥ ، ابو علي الفارسي ص ٤٤٠

وقَّالَ فَي مَكَانَ آخر: « ان كَأْنَ من فرق بين الْبصريين والكُوفيين فهو في ان البصريين والكُوفيين فهو في ان البصريين كانوا يقيسون على الكثير الشائع أما الكوفيون فلا يرون بأساً من القياس على الشاذ الذي لا يجوز الا في الضرورة و يجعلونه أصلا »(١).

وجاء في (الاقتراح) ان الاندلسي (\*) قال في (شرح المفصل) والكوفيون لو سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلا وبوبوا عليه بخلاف البصر بين (٢). قيل وأول من سن لهم هذه الطريقة شيخهم الكسائي. قال ابن درستويه: «كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز الا في الضرورة فيجعله أصدلا ويقيس عليه فأفسد النحو بذلك » (٣).

وكان البصريون يأنفون أن يرووا عن الكوفيين لضعفهم وتعلقهم بالشاذ وارتفاعهم عن البوادي الفصيحة وكانوا لايرون الاعراب الذين يحكون هنهم حجة في العربية لانهم غير خلص (٤).

ويذكر الدكتور مجد أسعد طلس ان البصريين يقولون انه قد يخرج عن القياس شيء من كلام العرب ولكنه يظل مسموعاً ولايقاس عليه غيره ويقولون بحمل الأقل والأندر على الأعم الاكثر وهسذا أولى من حمل الاعم الأكثر على الأقل الاندر . . . .

وأما مدرسة الكوفة فقد كانت مدرسة تميل الى التوسيع وعدم التقيد وكان رجالاتها يعتمدون على معقر وايتهم وكثرة محفوظهم كماكانو الايتقيدون بالقو اعدالنحوية

<sup>(</sup>١) ابو علي الفارسي ص ٢١٩

<sup>(</sup>۲) الاقتراح مس ۸۶

<sup>(\*)</sup> لعل المقصود به : علم الدين قاسم بن احمد اللورقي الآنا لسي المتوفى سنة ٦٦٦ فان له شرحاً على المفصل سماه ( الموصل ) ( كشف الظنون ص ١٧٧٥ ) .

<sup>(</sup>۳) تاريخ آداب العرب ۱ / ۳۷۰

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١ / ٤٣٤

ويقُولُون ان كثيراً مما نظُن انه شاذ عن الأُسلوب العربي لمخالفته الأقيسة اتمـاً هو معيـح(١).

وجاء في (مدرسة الكوفة) إن الكسائي وسع دائرة مصادره حتى الحق بهم اعراب سواد بغداد وهم عند البصريين من غير اهل الفصاحة وممن لايجوز الأخذ عنهم (٢).

وقال الاستاذ مجد الخضر حسين: «والمعروف في علم النحو ان الكوفيين بعتدون بما ورد من الكلمات الشاذة ويعملون بالقياس عليها والبصريين يمتنعون من القياس على الشاذ . ويذهبون في مثله الى ان قائله نحا به نحواً خلاف مايظهر منه ويردونه الى الاصل المعروف عندهم على طريق التأويل » (٣) .

وذكر الاستاذ ابراهيم أنيس ان البصريين اقتصروا لا على جواز القياس على المشهور الشائع وأبوا القياس على القليل الهنادر في حين ان الكوفيين قدد أجازوا القياس على الشاهد الواحد والشاهدين .

أما الكوفيون فقد توسعوا في القياس وأباحوا النسيج على القليل النادر فلا يكادون يرون في الاساليب المروية شذوذاً بل طرقاً متباينة لنا أن نتخذمنها مانشاء وأن نترسم منها ما نشاء »(٤).

وذكروا امثلة من القياس الكوفي فمن ذلك :

۱ ـ انهم استشهدوا بشطر بیت لایعرف شسطره الآخر ولا یعلم قائله
 واتخذوه دلیلا علی جواز دخول اللام فی خبر لکن و هو:

\* ولكنني من حبها لعميد \*

<sup>(</sup>۱) مجلة المجمع العلمي العربي المجلد ٣١ ج ٣ / ٤٦٨

<sup>(</sup>۲) مدرسة الكوفة ص١١٦

<sup>(</sup>٣) دراسات في العربية وتاريخها ص ٢٤

<sup>(</sup>٤) من اسرار اللغة ص ١٨ ، ٢٠

٤ \_ الْعدد على وزن شخعال الى تسعة وهو غير مسموع .

٣ ـ تجويزهم تثنية أجمع وأكتع.

٤ ـ الجزم بكيف مطلقاً .

ه \_ النصب بأن مضمرة في غير المسائل المعدودة .

٦ \_ عطف المفرد بلكن بعد الايجاب(١) .

فما موقف أبي الفتح من هذه الاسس؟

يتضح مما ذكرناه في رأيه في السماع والقياس أن أبا الفتح لايلتي معالكوفيين في ذلك ، وانما هو متفق الى أبعد الحدود مع البصريين ، فانه لايقبل المسموع المفرد الا بشروط سبق أن ذكرناها . ويقسم الاطراد والشذود الى أربعة أقسام :

١ ـ مطرد في القياس والاستعال جميعاً .

٢ ـ مطرد في القياس شاذ في الاستعمال كالماضي من يذر ويدع ،

٣ـ مطرد في الاستعال شاذ في القياس نحو قولهم أخوص الرمث واستحوذ
 واستنوق .

٤ ـ شاذ في القياس والاستعال جميعاً وهو كتتميم مفعول فيما عينه واو نحو ثوب مصوون(٢).

وبرى ان الشيء اذا اطرد في الاستعال وشـذ عن القياس فلابد من السمع الوارد به فيه نفسه لكنه لايتخذ أصلا يقاس عليه غيره (٣).

<sup>(</sup>۱) الاقتراح ص ۲۷، الهمع ۲/۲، ۲۷/۲، ۱۳۷/۲ وانظر نشسأة النحو ص ۱۱۱ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱ /۹۸

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١/٩٩

ويرخى أن الشيء قد يگثر ولا يجوز القياس عليه گفولهم في ثقيف ثقفي و في قريش قرشي و في قريس قرشي و في مد ليم سلمي (١) .

ويرى أنه اذا تعارض السماع والقياس نطقت بالممسموع على ما جاء عليه ولم نقسه في غيره وذلك نحو قول الله تعالى (استحوذ عليهم الشيطان) فهذا ليس بقياس لكنه لابد من قبوله ... ثم انك من بعد لاتقيس غيره عليه (٢) .

الى آخر ما ذكرناه في رأيه في السماع والقياس ولا داعي لاعادته هنا . وهو يطبق هذا الرأي الذي سجله بصورة عملية ومن ذلك :

١ ـ ما جاء في ( الخصائص ) في قول الشاعر :

جادت بكني كان من ارمى البشر

قال: أى بكفي رجل أو انسان كان من ارمى المبشر ، وروى غير هسذه الرواية ، روى « بكفي كان من ارمى البشر » بفتح ميم ( من ) أي بكفي من هو أرمى البشر و ( كان ) على هذا زائدة . ولو لم تكن فيه الا هـذه الرواية لما جاز القياس عليه لفروده وشذوذه عماعليه عقد هذا الموضع . الا تراك لا تقول: مررت بوجهه حسن (٣) ؟

٢ ـ ماجاء في ( التصريف الملوكي ) في قول الشاعر :

الأرب مولود وليس له اب وذي ولــد لم يَلْدَه أبوان

قال: اراد لم بلد و فأسكن اللام لكسرتها والتتى ساكنان اللام والدال فحركت الدال لالتقاء الساكنين وفتحت لمجاورتها فتحة الياء وهذا شاذ لابقاس علمه (٤).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱۱۹/۱

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ /١١٧

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢ / ٣٦٧

<sup>(</sup>٤) التصريف الملوكي ص٧٤

٣ ـ ماجاء في (سر الصناعة) أنه لشدة اتصال الجار بالمجرور قبح عندهم حذف الجار وتبقية جره بحاله الا فيا شذ عنهم . ومن ذلك ماحكاه ســيبويه من قولهم في القسم مع الخبر لا الاستفهام وذلك قولهم : الله لأقومن وحكى أبو العباس المبرد ان رؤية قبل له: كيف أصبحت ؟ فقال خير عافاك الله اي بخير فحذف الباء وأنشدوا قول الشاعر :

رسم دار وقفت في طللــه كدت أقضي الغداة من جلله

أي رسم دار: فأما قولهم: لا ها لله ذا . . فانها صارت عندهم عوضا من الواو ألا تراها لاتجتمع معها كما صارت همزة الاســـتفهام في الله انك لقائم عوضا من الواو وهذا كأنه اسهل من الأول وكالاهما لايجوز القياس عليه(١) .

٤ ـ ماجاء في ( الخصائص ) أنه عقد بابا في ( أغلاط العرب ) وقد نسب الغلط اليهم افرادا وجماعات . فن الأول ماأنشده أحمد بن يحيى :

غدا مالك يرمى نسائي كأنما نسائي لسه َمي مالك غرضان فيارب فاترك ليجهينة أعصراً فما لك موت بالقضاء دهاني

قال: هذا رجل مات نساؤه شيئا فشيئا فتظلم من ملك الموت عليه السلام. وحقيقة لفظه غلط وفساد. وذلك أن هذا الاعرابي لما سمعهم يقولون: ملك الموت وكثر ذلك في الكلام سبق اليه أن هذه اللفظة مركبة من ظاهر لفظها فصارت عندهم كأنه ( فعل ) لأن مملكا في اللفظ على صورة ولك فبني منها فاعلا فقال: مالك موت وخدامالك. فصار في لفظه كأنه فاعل ، وانما مالك هناعلى الحقيقة والتحصيل مافل كما ان ملكا على التحقيق مفل واصله ملأك فالزمت همزته التخفيف فصار ملكار).

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١ / ١٤٩

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٣ / ٢٧٣

ومع الثاني همزهم مصائب ومناثر ومزائـــد . . . ومن أغلاطهم قولهم : حلأت السويق ورثأت زوجي بأبيات واستلأمت الحجر ولبأت بالحج(١) .

فأين هذا ممن يأخذ النص الشاذ ويجعله أصلا ويقيس عليه ؟

لقد اتضح اذن وضوحا لايقبل الشك أن أبا الفتح يعتمد الأسس البصرية في مجمثه .

## ب ـ اصطلاحاته النحوية :

من المعلوم أن للبصريين اصطلاحات نحوية خاصة تتميز عن غيرها وتميزهم عن غيرهم ، وخاصة الكوفيين ومن ذلك :

| الكوني             | البصري               |
|--------------------|----------------------|
| الصفة              | النمت                |
| الترجمة            | البدل                |
| الصفة أو المحل     | الظرف                |
| حروف الخفض         | حروف الجر            |
| الخفض              | الجو                 |
| المجرى وغير المجرى | المصروف وغير المصروف |
| الواقمع            | المتعدى              |
| واو الصرف          | واو المعية           |
| ضمير المجهول       | ضمير الشأن           |
| النسق              | المطف                |

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

الكناية والمكنى الفعل الدائم للمائم ليس له اصطالاح ـ انما هو فعل عندهم عـدم التمييز بين علامات

الاعراب والبناء (١)

الضمير والمضمر اسم الفاعل اسم الفعل

التمييز بين علامات الاعراب والبناء

ومر بنا قول أبي حاتم ان تلك مصطلحات أهل بغداد (٢) .

وأبو الفتح يستعمل اصطلاحات البصـــريين فيما يبحث كما يبد وفي جميع كتبه. قال : ٩ اذا كان اسم الفاعل ـ على قوة نحمله للضمير ـ متى جرى على غير من هوله لم مجتمل الضمير . » (٣)

وجاء في (التمام) «وبجوز عنديان يكون اياهم في موضع جر وان لفظه للضمير المنصوب. » (٤) فتراه هنا استعمل اصطلاحات الضمير والجسر واسم الفاعل. ويقول في مكان آخر: « فهـذا يقوي حـكم الأسماء المضمرة » وقال: « لسنا ندعي ان كل اسم مضمر لا بد من أن يخلع عنه حكم الاسمية. » (٥) وجاء في (سر الصناعة) « فأسا حــذاق أصحابنا فلا يسمونها بذلك ـ يعني زوائد ـ بل

- (۲) مراتب النحويين ص ۲۰۱ ـ ۱۰۲
  - (٣) الخصائص ١٨٦/١
    - (٤) التمام ص ٣٢
  - (٥) الخصائص ٢/ ٢٩١

<sup>(</sup>۱) الهمع ۱ / ۵۰ ، ۲۸ ، الرضيعلىالكافية ج ۲ / ۳، الاشموني ۳ / ۱۹۰ لأسماء الافعال والاصوات ) ، نشأة النحوص ۱۱۹ ، مدرســــةالكوفة ص ۲۵۷ ، ۳۰۸، ۳۱۰

يقولون في الباء واللام انهما حرفا الاضافة وفي الكاف حرف جروحرف تشهيه (١) وقال : « أن الواو والا يفارقان حروف الجر في ذلك » وقال : « أوصلوا الأفعال التي قبل حروف الجر الى الاسماء التي بعدها » (٢) .

وجاء في (الخصائص): « لما اعقب الاضمار من العطف على الضمــير المجرور»(٣)وجاء فيه « انه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه » (٤).

وجاء فيه : \_ ومن ذلك واو العطف فيها معنيان : العطف ومعنى الجمع (٥) . وجاء فيه : \_ فان قلت فان البدل العامل عندك فيه (٦) .

وجاء فيه : ـ فان قلت فكيف يجوز لليس أن تعمل في الظرف وليس فيها تقدير حدث(٧) .

وجاء فيه: \_ وعليه باب مالاينصرف، ألا تراهم لما شبهوا الاسم بالفعل فلم يصرفوه، كذلك شبهوا الفعل بالاسم فأعربوه(٨).

وجاء فيه في باب ( المعلول بعلتين ) قال : وهو باب مالاينصرف وذلك ان

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١ / ١٣٧

<sup>(</sup>۲) سر الصناعة ۱ / ۱٤٣

<sup>(</sup>۳) الخصائص ۲ / ۱۹

 <sup>(</sup>٤) الخصائص ٢ / ٢٠ و انظر ایضاً (شرح اللمع لابن جنی) لسعید بن الدهان
 س ٩ ، ١٠ ، ١٣

<sup>(</sup>o) الخصائص ٢ / ١٩٦

<sup>(</sup>٦) الخصائص ٢ / ٤٢٧

<sup>(</sup>٧) الخصائص ٢ / ٤٠٠

علة امتناعه من الصرف انما هي لأجتماع شبهين فيه من اشباه الفعل(١).
وجاء في (سر الصناعة): ان ابا الحسن كان يذهب في المفعول معه الى ان
انتصابه انتصاب الظرف(٢).

وجاء في (التمام) في قول الشاعر:

وردنا الفضاض قبلنا شيتماننا بأرعن ينفي الطيرعن كلموقع

في وردنا بدل البعض « وقال » انما لايجوز البدل من ضمير المتكلم اذا كان بدل الكل(٣) .

ويعقد في الخصائص بابا في تسمية الفعل قال فيسه : ان العرب قسد سمت الفعل بأسماء لما سنذكره ، وذلك على ضربين : احدهما في الأسر والنهي والآخر في الخبر .

الاول منهما نحو قولهم: صه فهذا اسم اسكت ومه فهذا اكفف. » (٤) وفي مكان آخر يقول: « واما اتباع العلماء العرب في هسذا النحو فكقول سيبويه: « ومن العرب من يقول: لبّ فيجره كجر أمس وغاق » ألا ترى انه ليس في واحد من الثلاثة جر إذ الجر اعراب لابناء وهذه كلها مبنية لا معربة فاستعمل لفظ الجر على معنى الكسر كما يقولون في المنادى المفرد المضموم: انه مرفوع وكما يعبرون بالفتح عن النصب وبالنصب عن الفتح وبالجزم عن الوقف وبالوقف عن الجزم » (٥).

<sup>(</sup>١) الخصائص ١ / ١٧٧

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة ١ / ١٤٤

<sup>(</sup>٣) النام ص ٢٠

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٣ / ٣٤

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢ / ٢٦٤

الى غير ذلك من مصطلحات البصريين التي يستعملها في كتبه.

### ج - مع من يعد نفسه ؟

ان الناظر في كتب أبي الفتـح لا شك واجـد انه يعد نفسه من البصريين لا من البغداديين ولا من غيرهم ومن ذلك ما يلي :

۱ ـ جـاء فی (الخصائص) : « ولم یثبت أصحابنـــا « قنیت » وان کان البغدادیون قد حکوها » (۱) .

واصحابه هنا هم البصريون فانهم هم الذين لم يثبتسوا «قنيت » (٢) فهو كما ترى قد وضع نفسه بمعزل عن البغداديين .

وجاء فيه: لا ومن ذلك قول البغداديين: ان الاسم يرتفع بما يعود عليه من ذكره نحو زيد مررت به، واخوك اكرمته فارتفاعه عندهم انما هو لأن عائداً حاد عليه فارتفع بذلك العائد. واسقاط هذا الدليل أن يقال لهم: فنحن نقول زيد هل ضربته وأخوك متى كلمته ؟ ومعلوم أن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمسل فيا قبله ١(٣).

وقول البغدادبين في هذه المسألة هو قول الكوفيين كما جاء في الانصاف (٤) وشرح والكافية(٥) وكما نسبه هو اليهم في موطن آخر (٦) .

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ / ۱۳۷

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (قنا)

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١٩٩/١

<sup>(</sup>٤) الانصاف مسألة ٥

<sup>(</sup>٥) الرضي على الكافية ١/٩٣

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١٦٦١

٣ ـ وجاء في لأم ( لعل ) وكذلك اللام عندنا في ( لعل ) زائدة الا ترى أن العرب قد تحذفها قال :

عل صروف الدهر أو دولاتها(۱) »

٥ ـ وجاء فيه: « وسمعت الشجري أبا عبدالله غير دفعة يفتح الحرف الحلتي في نحو (يعدو) و (هو محموم) ولم أسمعها من غيره من عقبل فقد كان يرد علينا منهم من يؤنس به ولا يبعد عن الأخذ بلغته. وما أظن الشجري الا استهواه كثرة ما جاء عنهم من تحريك الحرف الحلقي بالفتح اذا انفتح ما قبله في الاسلم على مذهب البغداديين نحو قول كثير:

له تنعل لاتطاعي الكلب ريح مها وان جعلت وسط المجالس شمة ت وقول أبي النجم:

وجبلا طال معداً فاشمخر أشم لايستطيعه الناس الدهر وهذا قد قاسه الكوفيون وان كنا نحن لانراه قياساً(٤).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ /۳۱۶

<sup>(</sup>٢) الانصاف مسألة ٢٦ والكافية ٢/٠٠٤

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/٤٠٢

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/٩

أُ وجأء فيه « وثابع ابوبكر البغداديين في ان الجاء الثانية في حشحثت بدل من ثاء وان أصله حثث ... وهدذا وان كان عندنا غلطا لابدال الحرف فانه شق آخر من القول ١(١).

ونسب هذا الرأي في مكان آخر الى الكوفيين قال : « فأما قول من قال في قول تأبط شرا :

كأنما حثحثوا حصا قوادمه أو أم خشف بذي شث وطباق

انه أراد: حثثوا فأبدلوا من الثاء الوسسطى حاء فمردود عندنا وانما ذهب الى هذا البغداديون...

فأما الحاء فبعيدة من الثاء وبينهما تفاوت يمنع من قلب احداهما الى اختها وانما حشحث أصل رباعي وحثث أصل ثلاثي ... هذا هو الصواب وهو قول كافة أصحابنا على أن أبا بكر مجد بن السري قسد كان تابع الكوفيين وقال في هسذا بقولهم »(٢).

والقائاون بعمل الا في الاستثناء هم الكوفيون(٤) ،

٨ ـ وجاء فيه : « وانشد البغداديون :

رَ جــلان من ضبة أخبرانا انارأينا رجلا عريانا » (٥) .

فيفرد نفسه عنهم .

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/٤٥

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة ١٩٧/١ ، ١٩٨

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢٧٩/٢

<sup>(</sup>٤) الانصاف مسألة ٢٤

<sup>(</sup>۵) الخصائص ۲/۲۲۸

٩ ـ وجاء فيه: ١ وأصحابنا يجيزون حذف خبر ان من المعرفة ويحكون عنهم
 اذا قيل لهم ان الناس الب عليكم فمن لـكم؟ قالوا: ان زيداً وان عمراً أي ان لنسا زيداً وان المعراً والكوفيون يأبون حـــذف خبرها الا مع النكرة (١) . وأصحابه هنا هم البصريون فهم الذبن يجيزون حذف خبر ان مع المعرفة .

•١- وجاء فيه: « ومن ذلك ما يدعيه الكوفيون من زيادة واو العطف نحو قول الله عز وجل (حتى اذا جاؤها وفتحت أبو ابها) قالوا: الواو هندا زائدة مخرجة عن العطف والتقسدير عندهم فيها: حتى اذا جاؤها فتحت أبوابها، وزيادة الواو أمر لا يثبته البصريون لكنه عندنا على حذف الجواب »(٢).

وهو في غنى عن التعليق .

المتحقيق الكسائي ( أئمة ) بالمتحقيق فيه : « ومن شاذ الهمز عندنا قراءة الكسائي ( أئمة ) بالمتحقيق فيها فالهمز تان لا تلتقيان في كلمة و احدة الا ان تكونا عينين نحو سرّ وال وسرّ وار وجار فأما التقاؤهما على التحقيق من كلمتين ضعيف عندنا وليس لحنا » (٣) . فهو يميز نفسه عن الكوفيين لا عن الكسائي وحده (٤) .

١٢ ـ وجاء فيه : وعلى نحوه انشاد الكوفيين :

ألا يزجر الشيخ الغيور بنا ته

وانشادهم ايضا :

فلما جلاها بالايام تحسيزت ثبانا عليها ذلهـــا واكتئابها وأصحابنا لايرون فتح هـــذه التاء في موضـــع النصب(٥) وأصحابه الذين

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/۹۷۳

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/٢٦٤

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١٤٣/٣

<sup>(</sup>٤) الاشموني ٢٩٩/٤

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٣٠٤/٣

لايجيزون ذاك هم البصريون أما الكوفيون فانهم بجيزونه(١) .

۱۳ ـ وجاء في (سر الصناعة): « ومثلها تولـج وهو ( فوعل) من ولج يلمح كذا هو القياس في هذين الجرفين وأصله على قولنا وولج وتوارة . وتولـج عند البغداديين تفكل »(٢) .

فهو كما ترى ميز نفسه عن البغداديين ٠

18 ـ وجاءفيه: «وقول البغداديين: انناننصب الجواب على الصرف كلام فيه اجمال بعضه صحيح وبعضه فاسد. (يعني في نحو: ما انت بصاحبي فاكرمك) واما الصحيح فقولهم: الصرف اي ينصرف بالفعل الثاني عن معنى الاول... فأما انتصابه بالصرف فخطأ ولابد له من ناصب مقتض له لأن المعاني لاتنصب الأفعال... وكما ان الاسماء لاتنصب الا بناصب لفظي فكذلك الأفعال لاتنصب الا بناصب لفظي فكذلك الأفعال لاتنصب الا بناصب لفظي مكذلك الأفعال لاتنصب الا بناصب لفظي من الأفعال لاتنصب الا بناصب لفظي من الأفعال المناصب الله بناصب المناصب المناصب لفظي المناصب لفظي المناصب الله بناصب لفظي المناصب لفظي المناصب لفظي الأفعال المناصب الله بناصب لفظي المناصب لفظي المناصب لفظي المناصب لفظي المناصب لفظي المناصب لفظي الأفعال الاتنصب المناصب لفظي المناصب المناص

وهو رأي البصريين .

٥١ ـ وجاء في ( المقتضب ) : ١ و في غالب ظني أن البغداديين حكوا نظيراً لهوب حرفاً أو حرفين أحدهما مسور به من السير . . .

وحكى البغداديون: فرس مقوود ورجل معوود من مرضه وحكوا أيضاً ثوب مصوون »(٤).

فأفرد نفسه عنهم ،

۱۹ ـ وجاء في ( التصريف الملوكي ) : « وحكى البغداديون فيمارويناه عن أحمد إن يحيى سو أفعل يريدون سوف أفعل »(٥) .

<sup>(</sup>١) الاشموني ١/٩٣ ، الرضي على الكافية ٢/٠١٢

<sup>(</sup>۲) سر الصناعة ۱ / ۱۹۲ وانظر شرح المفصل ۱۰ / ۳۸

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ١ / ٢٧٦

<sup>(</sup>٤) المقتضب ص ٨

<sup>(</sup>٥) التصريف الملوكي ص ٥٥

١٧ ـ وجاء في ( التهام ) : « مذهب ســيبويه في ( شــاء ) ان عينها واو ولامها ياء ومذهب البغداديين ان عينها ولامها هاء . وقد تقصيت هــذا الامر في كتابي في تفسير تصريف أبي عثمان وغيره من كلاسي »(١) .

وجاء في ( المنصف ) قوله : « فالهاء في شــاة للتأنيث والألف قبلها منقلبة عن الواو التي هي عين الفعل واللام محذوفة وهي هاء وسأدل على ذلك(٢) ...

فهو يخالف البغداديين ـ كما ترى ـ .

فالمقصود بأبي العباس مجد بن يزيد المبرد ، ولاشك ان المبرد بصــري وقــــد عده من أصحابه فهو يعد نفسه بصريا على هذا .

١٩ ـ وجاء في (التمام):

لكنه شاقه أن قيل ذا رجب ياليت عدة حولي كله رجبا

يحكى الكوفيون (ليت زيدا قائماً) على ان ليت هي الناصبة للاسمين جميعاً، والامر عندنا نحن بخلاف ذلك بل هي عندنا على بابها من نصب الاسم ورفع الحبر »(٤).

<sup>(</sup>١) التمام ص ١٤

<sup>(</sup>٢) المنصف ٢/١٤٤

<sup>(</sup>٣) المنصف ١٤٨/٢

<sup>(</sup>٤) المام ص ١٦٨

ورأيه في هذا رأي البصريين(١) . ٢٠ ـ وجاء في ( النمام ) :

فلما دنت م الأرض حتى تقربت اليها وحتى طبقت بالكلاكل وقاموا اليهسا بالولايا فشمرت بها قردات الني شم الكواهل

قال: ولكن النظر في جواب (لما) اين هو؟ فأما على مذهبنا فانه على حذف الجواب للعلم به... وأما على قول البغداديين فانه يجيىء على زيادة الواو »(٢).

۲۱ ـ وجاء في (المبهج): « فقال لها أحييتني باشر فكيف بدردور هكذا برويه اصحابنا ويرويه الكوفيون فكيف بدردر (٣).

٣٢ ـ وجاء في (المنصف): «قال ابو الفتح: اختلف الناس أيضاً في ميست وما كان نحوه فذهب اصحابنا الى انه « فيعرل » مكسور العين كأنه مَيْوِت. وأماالبغداديون فذهبوا الى انه « فيكل » بفتحالهين نقل الى « فيعرل » بكسرها» (٤).

وهو يعني بقوله (اصحابنا) البصريين وهذا رأيهم كما جاء في (الانصاف) (ه) ،

٣٣ ـ وجاء فيه: « وأقول: ان الهمزة في ( العواء) فيمن جعله فعلاء منقلبة
عن الف التأنيث التي في عوى المقصورة لانها وقعت بعد الف المد فانقلبت بعدها
همزة . . . وهو مذهب سيبويه ولا اعرف لاحد من اصحابنا فيه خلافاً الا اباالحسن
فانه كان يرى ان الهمزة هنا زائدة غير منقلبة » (٦) .

<sup>(</sup>١) الرضي على الكافية ٢ / ٣٨٤

<sup>(</sup>٢) المام ص ٢٤٠

<sup>(</sup>٣) المبهج ص ٤٠

<sup>(</sup>٤) المنصف ٢ / ١٥

<sup>(</sup>٥) الانصاف مسألة ١١٥

<sup>(</sup>٦) المنصف ٢/١٦٠

وأبو الحسن هذا هو أبو الحسن الأخفش وهو بصري . "كما نعلم ـ وقد عده من اصحابه .

۲۶ ـ وجاء فیه: « قال ابو الفتح: اما قوله « کشمتع و کشمتم » فلغتان بلاخلاف واما مَهَز و شَهَر ونحوهما مما ثانیه حرف من حروف الحلق ففیه اختلاف .

فأما اصحبابنا فلا فصل عندهم بينه وبين ما ثانيه حرف غير حلتي ... واما الكوفيون فيفصلون فيسلمون ماجاء وليس ثانيه حرفاً حلقياً كما سمع »(١) .

٢٥ ـ وجاء فيه : «سلقيته : يقول سلقاه : اذا القاه على قفاه وكذلك ايضاً:
 سلقه . قال الشاعر :

حتى اذا قلنا تيفع مالك سلقت رقية مالكاً لقفائه

« القفا وهو مقصور وليس ذلك عندنا من الضرورة كما يقول البغداديون ولكن المد فيه لغة »(٢) .

٣٦ ـ وجاء في (سر الصناعة ) : « وقد تلا أبا الحسن ـ يعني الاخفش ـ في تعقب ما أورده سيبويه في كتابــه جلة أصحابنا كأبي عمرو أبي عمّان وأبي العباس وغيرهم (٣) .

وهؤلاء الذين عدهم كلهم بصريون .

٢٧ ـ و جاء في ( المبهج ) : ومن أبيات الكتاب :

قد سالم الحيات منه القدما الافعدوان الشجاع الشجعا

كذا نرويه نحن ، وروى البغداديون : « قد سالم الحياتِ منه القدما » (٤) . ونكتني بهذا خشية الاطالة .

<sup>(</sup>۱) المنصف ۲/ ۳۰۰

<sup>(</sup>٢) المنصف ٢/٨

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ١ / ٦٧

<sup>(</sup>٤) المبهج ص ٤٠

فأنت ترى من هذه النصوص بما لايقبل الشك أن أبا الفتح يعد نفسه بصرياً لا كوفياً ولا بغدادين ، وانهيقول لا كوفياً ولا بغدادياً وأنه وضع نفسه بمعزل عن الكوفيين والبغداديين ، وانهيقول بآراء البصريين فيما يبحث وهو مما لايدع مجالاً للشك في أنه بصري ومع ذلك سنخطو الخطوة الرابعة كما قررنا .

# د ـ نماذج من دراساته في المسائل الخلافية :

ان ابا الفتـع يقول برأي البصريين في ذوات الاغلبية العظمى من المسائل الخلافية الخلافية التي الخلافية التي الخلافية التي البصريين كثيراً ومن ذلك :

١ ـ اسم الفاعل وهو عند الكوفيين فعل دائم .

٢ ـ اسم الفعل وهو عند الكوفيين فعل .

٣ - عدم اثبات (قنيت)

٤ ـ زيادة اللام الاولى في « لمل »

٥ ـ في فتح الحرف الجلقي مثل هو ( محَموم )

٦ ـ اسم الفاعل والمفعول من افعل وافعال اذا ضعف فيه حرفا هلة

٧ ـ الحاء الثانية من حثحث

٨ ـ ناصب المستثنى ـ وقد خالف فيه الكوفيين

٩ ـ حذف خبر ان المعرفة

١٠\_ زيادة واو العطف

١١ ـ تحقيق الهمزتين في الكلمة الواحدة

١٢ ـ فتح تاء المؤنث السالم

١٣ ـ أصل « تولج » ـ خالف فيه البغداديين

1٤\_ أصل (شاء) \_ خالف فيه البغدادين

١٥- ليت ونصبها الجزئين

١٩ـ وزن (ميت) ونحوه
 ١٧ـ الهمزة في (عواء)
 وغيرذلك مما هو مثبت مذكور آنفا . ومما لم اذكره .

11. المصدر أصل والفعل فرع عليه: جاء في ( الخصائص ): و وقله دعاهم ايثارهم لقشبيه الأشياء بعضها ببعض أن حملوا الاصل على الفرع الاتراهم بعلون المصدر لاعلال فعله ويصححونه لصحته وذلك نحو: قمت قياما وقاومت قواما ، فاذا حملوا الاصل الذي هو المصدر على الفرع الذي هو الفعل فهل بتي في وضوح الدلالة على ايثارهم تشبيه الاشياء المتقاربة بعضها ببعض ؟ »(١) .

وجاء في المنصف : وهدذا نظير قولهم « لذت لياذا » فأعلوا المصدلا لاعتلال « لذت » ويقولون « لاوذت لواذا » فيصححون المصدر لصحة الفعل ، وهذا لايدل على ان المصدر مشتق من الفعل وان كان في الاعتلال محمولا عليه ، لانهم قد أعلوا « يقوم » لاعتلال قام ، وليس أحد يقول ان « يقوم » مشتق من « قام » (۲) .

وقال أيضا «قد احطنا علما بأن الفعل انما يشتق من الحددث لامن الجوهر الا ترى الى قوله(\*) (وأما الفعل فامثلة أخذت من لفظ احدداث الاسماء) فاذا كان كذلك وجب ان يكون استنوق مشتقا من المصددر» (٣). وقال «واذا ثبت أمر المصدر الذي هو الاصل لم يتخالج شك في الفعل الذي هو الفرع »(٤).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱۱۳/۱

<sup>(</sup>٢) المنصف ١/٥٦

<sup>(\*)</sup> يعني سيبويه

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١/٩١١

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١٢١/١

وهذا رأى الهصريين(١) . كما هو معلوم .

19 - رفع المبتدأ: جاء بالابتداء في (الخصائص): «الاول منهما كرفع المبتدأ فاننا نحن نعتل لرفعه بالابتداء ... والكوفيون يرفعونه اما بالجزء الثاني الذي هو مرافعه عندهم . وأما بما يعود عليه من ذكره على حسب مواقعه »(٢) . وقال في مكان آخر: «وبعضه يأتي عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفه المبتدأ بالابتداء »(٣) .

وهذا رأي البصريين(٤) .

٢٠ عدم تحمل الخبر الجامد للضمير جاء في (سر الصناعة): « فاذا قلت انت كزيد وجعلت الكاف اسماً فلا ضمير فيها كما انك اذا قلت: انت مثل زيد فلا ضمير في (مثل) كما لاضمير في الأخ ولا الابن اذا قلت: انت اخو زيد وانت ابن زيد(٥).

وهذا رأي البصريين(٦) .

٢١ ـ عدم تحمل اسم الفاعل للضمير اذا جرى على غير من هوله: جاء في ( الخصائص ): « ومن الاعتلال لهم بأفعالهم ان تقول: اذا كان اسم الفاعل ـ على قوة تحمله للضمير ـ متى جرى على غير من هوله ـ صفة أو صلة أو حالا أو خبراً ـ لم يحتمل الضمير كما يحتمله الفعل فما ظنك بالصفة المشبهة باسم الفاعل نحو قولك:

<sup>(</sup>١) الانصاف ـ مسألة ٢٨ ، اسرار العربية ص ١٧١

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۱ / ۱۳۲

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ / ١٠٩

 <sup>(</sup>٤) الانصاف مسألة ٥ ،شرح ابن عقبل ١ /١١٣ ، الاشموني ١ /١٩٣ ، شرح
 الكافية ١ / ٩٣ ـ ٩٣

<sup>(</sup>٥) سر الصناعة ١ / ٢٩٠

<sup>(</sup>٦) الانصاف مسألة ٧، الاشموني ١ / ١٩٧

زيد هند شديد عليها هو إذا أجريت (شديداً) خبراً عن (هند). (۱) وهو رأي بصري(۲).

۲۲ ـ تأخير الفاعل عن رافعـه: جاء في (الخصائص): « فانك نقول: زيد ضرب عمرا والفاعل مضمر في نفسك لا وجود في لفظك . » (٣) وقال في مكان آخر منه « وان الفاعل عندهم انما هو كل اسم ذكرته بعـد الفعل وأسندت ونسبت ذلك الفعل الى ذلك الاسم(٤).

وجاء نميه « وكذلك قو لنا زيد قام : ربما ظن بعضهم ان زيداً هذا فاعل في الصنعة كما انه فاعل في المعنى . » (٥) وقال : « فكما لا بجــوز تقديم الفاعل على الفعل فكذلك لا بجوز تقديم المميز اذا كان هو الفاعل في المعنى »(٦).

وهو رأي البصريين(٧) .

والفاعل معاكما ذهب المفعول به: يرى ان ناصبه الفعل وحده لا الفاعل و لا الفعل والفعل و الفعل و الفعل و الفعل معاكما ذهب اليه هشام(٨).

و هو رأي بصري(٩) .

<sup>(</sup>١) الخصائص ١ / ١٨٦

<sup>(</sup>۲) الانصاف مسألة ۸، شرح ابن عقيل ١ /١١٧، الاشموني ١ /١٩٨، حاشية الصبان ١ /١٩٨، الرضي على الكافية ١ /١٠٣

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١٠٣/١

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ / ١٨٥٠

<sup>(</sup>٠) الخصائص ١ / ٢٧٩

<sup>(</sup>٦) الخصائص ٢/٤٨٣

<sup>(</sup>٧) الأشموني ٢/٥٤-٤٦ ، حاشية الصبان ٢/٥٤ ، شرح ابن عقيل ١/٢٣٢

<sup>(</sup>۸) الخصائص ۱۰۳/۱ ـ ۱۰۶

<sup>(</sup>٩) الانصاف مسألة ١١ ، الرضي على الكافية ١٣٧/١

۲۶ ـ النصب بان مضمرة بعد واو المعية ، (۱) وهو رأي البصريين (۲) .
۲۵ ـ النصب بأن مضمرة بعد فاء السببية : جاء في (سرالصناعة) : ـ واعلم ن الفعل بعد هذه الفاء اذا كانت جوابا منتصب بأن مضمرة وانحا اضمرت ( ان ) ههنا و نصب بها الفعل من قبل انهم تخيلوا في أول الكلام معنى المصدر ، فاذا قال : زرني فأزورك فكأنه قد قال : لتكن منك زيارة فزيارة مني (۳) .

وهو رأي البصريين(٤) .

٢٦ ـ النصب بأن مضمرة بعد حتى : قال في ( الخصائص ) فمن ذلك قول سيبويه في بعض الفاظــه : حتى الناصبة للفعل يعني في نحو قولنا : اتق الله حتى يدخلك الجنة . فاذا سمع هذا من يضعف نظره اعتدها في جملة الحروف الناصبة للفعل وانما النصب بعدها بأن مضمرة (٥) .

وهو رأي البصريين(٦) .

٢٧ ــ «أفعل » التعجب فعل : جاء في ( المنصف ) : قال أبو الفتح : انما أشبه فعدل التعجب الاسماء لانه لايتصرف كما ان الاسماء كذلك . فلذلك صمح فقيل : « ما أقومه » وأنت لاتقول « أقوم زيد عمراً » في معنى أقامه . ومن هندا لحقه التحقير كما يلحق الاسماء في قولهم « ما أميلحه » (٧) .

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲۳۳/۱، سسر الصناعة ۲۷۶/۱ وما بعدها وانظر الرقم ۳۱، شرح اللمع ۹۹

 <sup>(</sup>۲) الانصاف مسألة ۷۰، الاشموني ۳۰۸/۳، الرضي على الكافية ۲٦٦/۲
 (۳) سر الصناعة ۲۷۳/۱

<sup>(</sup>٤) الانصاف مسألة ٧٦ ، الاشموني ٣٠٥/٣ ، شرح الكافية ٢٦٦/٢

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢٦٠/٣ ، انظر شرح اللمع ص ٦٩-٧٧

<sup>(</sup>٦) الاشموني ٢٩٦/٣ ، ٢٩٨ ، الانصاف مسألة ٨٣ ، شرح الكافية ٢٦٦/٢ (٧) المنصف ١/٣١٦ ، شرح اللمع ص ٩٣

وهذا رأي البصريين(١) .

٢٨ ـ التعجب من السواد والبياض : جاء في ( الخصائص ) : « فأما قولهم :
 ما أشد سواده وبياضه وعوره وحوله فما لابد منه (٢) .

وهو رأي البصريين(٣) .

۲۹ ـ « اسم » من سموت : جاء في ( التصــريف الملوكي ) في باب حـــذف اللواو : « ومنه اسم لأنه من سموت »(٤) .

وهو رأي البصريين(٥) .

٣٠ ـ عمل (ما) الحجازية: جاء في (الخصائص): «اللغة التميمية في (ما) هي أقوى قياساً وان كانت الحجازية أسير استعالاً ». ثم ذكر انها غير مختصة كهل ثم قال: «الا انك اذا استعملت أنت شيئاً من ذلك فالوجه انتحمله على ما كثر استعاله وهو اللغة الحجازية الاترى القرآن بها نزل ؟ »(٦) أما الكوفيون فلا يعدونها عاملة ، ورأيه رأي البصريين(٧).

٣١ ـ الجر بعد واو رب : جاء في ( الخصائص : لا وكذلك الواو التي تحذف معها ( رب ) في أكثر الامر نحو قوله :

وقاتم الاعماق خاوي المخترق

<sup>(</sup>۱) الانصاف مسألة 10 ، أسرار العربية 117 ، 118 ، شرح الاشموني ١٨/٣ ، شرح الكافية ٣٤٢/٢

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١ /٢٦٩

<sup>(</sup>٣) الانصاف مسألة ١٦ ، شرح المفصل١٤٦/٧

<sup>(</sup>٤) التصريف الملوكي ص ٤١

<sup>(</sup>٥) الانصاف مسألة ١ ، أسرار العربية ص ٤ ، شرح المفصل ١ /٢٣

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١٧٤/١ ١٢٥\_١

<sup>(</sup>٧) الانصاف ١/٩٧ مسألة ١٩ ، حاشية العدبان ٢٤٧/١ ، شرح الكافية ١/٢٩٣

غير ان الجر لرب لا للواوكما ان النصب في الفعل انما هو لـ « أن »المضمرة لا للفاء ولا للواو ولا لأو » (١).

وهذا رأي البصريين(٢) .

٣٢ - ميم ( اللهم ) : جاء في ( الخصائص ) : « وتقول في ميم ( اللهم ) انها عوض من ( يا ) في أوله »(٣) .

و هو رأي البصربين(٤) .

٣٣ - الخبر في نحو «كل رجل وصنعته»: جاء في ( الخصائص ): « ومن ذلك قولهم في قول العرب: كل رجل وصنعته ، وأنت وشأنك: معناه أنت مع شأنك . . . والخبر محذوف للحمل على المعنى فكأنه قال: كل رجل وصنعته مقرونان وأنت وشأنك مصطحبان » (٥) .

وهو رأي البصريين(٦) .

٣٤ - تقدم جواب الشرط: جاء في (الخصائص): «ومن ذلك قولهم: أنت ظالم ان فعلت فأنت ظالم، فهذا ربما أنت ظالم ان فعلت فأنت ظالم، فهذا ربما أوهم ان (أنت ظالم) جواب مقدم ومعاذ الله أن يقدم جواب الشرط عليه، وانما قوله (أنت ظالم) دال على الجواب وساد مسده، فأما أن يكون هو الجواب فلا » (٧).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱ /۲۶۳

<sup>(</sup>٢) الانصاف مسألة ٥٠ ، الاشموني ٢٣٣/٢ ، مغني اللبيب ـ الواو ٣٦١/٢

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١ /٢٦٥ ، شرح اللمع ص ١١

<sup>(</sup>٤) الانصاف مسألة ٤٧ ، الاشموني ١٤٧-١٤٦

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١ /٢٨٣

<sup>(</sup>٦) الاشموني ١/٧١٧، شرح الكافية ١/٥/١

<sup>(</sup>٧) الخصائص ١ /٢٨٣

وهو رأي البصريين(١) .

وهـ العطف على الضمير المجرور: جاء في (الحصائص): «وعلى نحو من هذا تتوجه عندنا قراءة حمزة وهي قوله سبحانه «واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام » ليست هذه القراءة عندنا من الابعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فيها وذهب البه أبو العباس (٢) بل الامر فيها دون ذلك وأقرب وأخف والطف . وذلك ان لحمزة ان يقول لأبي العباس: انني لم أحمدل (الارحام) على العطف على المجرور المضمر بل اعتقدت ان تكون فيه باء ثانية حتى كأني قلت: (وبالارحام) ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها »(٣). ورأيه في منع العطف على المضمر المجرور رأي البصريين(٤).

٣٦ ـ لام الابتداء: جاء في ( الخصائص ) : « ومن ذلك قولهم : ان زيدا لقائم فهذه لام الابتداء وموضعها أول الجملة وصدرها لا آخرها وعجزها»(٥) . وهو مصطلح بصري لم يعرفه الكوفيون وانما عندهم لام القسم(٦) .

٣٧ ـ ترجيح اعمال الثاني من المتنازعين: جاء في ( الخصائص ) في قوله: قد جربوه فما زادت تجاربهم ابا قدامـــة الا المجـــد والفنعا

قال: لا وقد بجوز ان یکون ( ابا قدامة ) منصوباً بزادت . . . والوجه ان

<sup>(</sup>١) الاشموني ٤/١٥ ، شرح الكافية ٢/٥٨٢

<sup>(</sup>۲) يعني المسبرد ـ انظر الكامل ٦/٥٥/ ، شسر ح المفصل ٧٨/٣ ـ حاشـية الحصائص ١/٥٥/١

<sup>(</sup>٣) الحصائص ١ /٢٨٥

<sup>(</sup>٤) الانصاف مسألة ٢٥ ، الاشموني ٣/١١٤

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١ /٢١٤

<sup>(</sup>٦) الانصاف مسألة ٥٨ ، مدرسة الكوفة ص ٣٠٧

ينصب بـ (تجاربهم) لأنه العامل الأقرب » (١) . وقال و فني هذا تقوية لا عمالً الثاني من الفعلين لأنه هو الأقرب اليك دون الأبعد عنك . فأعرف هذا (٢) ، وهو رأي البصريين (٣) .

٣٨ ـ حذف الفعل بعد اذا الشرطية في الجمل المفسرة : جاء في (الخصائص): « وكذلك ( اذا السهاء انشقت ) . . . ونحوه الفعل فيه مضمروحده أي اذا انشقت السهاء »(٤) .

وهو رأي البصريين(٥) .

٣٩ ـ الاستثناء يضارع البدل: جاء في ( الخصائص ): « ولا يجوز تقديم المستثنى على الفعل الناصب له . لو قلت : الا زيداً قامالقوم لم يجز لمضارعة الاستثناء البدل ، الا تراك تقول ماقام احد الا زيداً والا زيد والمعنى و احد (٦) .

**وهو** رأي بصري(٧) .

عليها: جاء في ( الخصائص ): و ونما يصبح ويجوز تقديمه خبر المبتدأ على المبتدأ نحو : قائم اخوك وفي الدار صاحبك . وكذلك خبر كان واخواتها على المبتدأ على النها انفسها . وكذلك خبر ليس نحو : زيداً ليس

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/۹/۲

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢ / ٣٤٤

<sup>(</sup>۳) الاشموني ۲ / ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، شرح ابن حقيل ـ باب التنازع ، شرح قطر الندى وبل الصدى ص ۱۹۹ ، الانصاف مسألة ۱۳

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢ / ٣٨٠

<sup>(</sup>٥) الانصاف مسألة ٨٥

<sup>(</sup>٦) الخصائص ٢ / ٣٨٢

<sup>(</sup>V) الانصاف مسألة ٣٦

أخوك ومنطلقين لميس اخواك(١) .

وهذا رأي البصريين(٢) .

الله على الحال على عاملها: جاء في (الحصائص): و فان قلت فقد تقدم الحال على العامل فيها وان كانت الحال هي صاحبة الحال في المعنى نحو قولك راكباً جئت و (خشعاً ابصارهم بخرجون من الاجداث).

٤٢ \_ خبر الأفعال الناقصة : جاء في ( النمام ) في قول الشاعر :

و لو انهم قالوا لقد كنت مرة عرفت ولم انكر جواب المجاوب

قال: اراد كنت تحبهن فكيف تنهانا، اذا استضعف من جهة السهاع ومن طريق القياس جميعا حذف خبر (كان) وقلما مر بي منه ووجه ضعفه من قبل القياس ان خبر (كان) انما لزمها ليفاد منه الحدث المخترم منها »(٥).

واطلاق اسم « الخبر » على المنصوب بكان مذهب البصريين اما الكوفيون فيعدونه حالا(٦) .

على المنصف : « الاترى ان أصل الأفعال المنصف ) : « الاترى ان أصل الأفعال ان تتصرف وقد منعوا نعم وبشس وحبذا وفعل التعجب التصرف لما ارادوا من

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲ / ۳۸۲

<sup>(</sup>٢) الانصاف مسألة ١٨ ، الاشموني ١ / ٢٣٤

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢ / ٣٨٤

<sup>(</sup>٤) الانصاف مسألة ٣١ ، همع الهوامع ١ / ٢٤٢ ـ ٢٤٢

<sup>(</sup>٥) التمام ص ١٧١

<sup>(</sup>٦) الانصاف مسألة ١١٩ ، حاشية الصبان ١ /٢٢٦

شَدة التوكيد في المعنى الذي أموه والنحو الذي قصدوه(١) .

وهو رأي البصريين فيهما وهما عند الكوفيين اسمان(٢) .

على \_ ( أن ) هو الضمير في ( أنث ) : جاء في ( الخصائص ) : « و كذلك ايضا في ( انت ) قد جردت الاسم وهو ( أن ) من معنى الحرفية وأخلصت التاء البقة بعده للخطاب ٩(٣) .

وهذا مذهب البصريين(٤).

23 ـ المنادى المفرد المعرفة مبني : جاء في ( الخصائص ) : لا والمنادى المفرد المعسرفة في الجناء بالمضمر كالثلاثي في منع بعضه التصرف واهماله البتة(٥) . وقال في مكان آخر منه : « ألا ترى ان المنادى المفرد المعرفة قد كان اصله ان يعرب فلما دخله شبه الحرف لوقوعه موقع المضمر بني ولم يمنع من بنائه جريه معربا قبل حال البناء(٦) .

وهذا رأي البصريين(٧) .

27 ـ اسم لا النافية للجنس مبني : جاء في ( الخصائص ) : « من ذلك قولهم لارجل عندك ولا غلام لك ، فـ ( لا ) هذه ناصبة اسمها وهو مفتوح الا ان الفتحة فيه ليست فتحة النصب التي تتقاضاها ( لا ) انما هذه فتحة بناء وقعت موقع فتحة

<sup>(</sup>۱) المنصف ۱ / ۲٤۱ ، شرح اللمع ص ۱۰۰

<sup>(</sup>٢) الانصاف مسألة ١٤ ، الاشموني ٣ / ٢٦

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢ / ١٩١ ومابعدها

<sup>(</sup>٤) الاشموني ١ / ١١٤ ، الكافية ٢ / ١٠ ـ ١١

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١ /٦٣

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١ / ١٦٩

<sup>(</sup>V) الانصاف مسألة • ٤

الا مراب الذي هو عمل (لا) في المضاف ١(١).

وهو رأي البصريين(٢) .

47 ـ بناء فعل الامر: جاء في (الخصائص): «الأفعال لاتبنى لمشابهتها الحروف . اما الماضي فلأن فيه من البناء ما يكفيه وكذلك فعل الأمر العاري من حرف المضارعة نحو افعل »(٣)

وهذا رأي البصربين(٤) .

٤٨ ـ وزن (خطایا): ذهب أبو الفتح الى أن وزنها (فعائل) وذكر خطوات ذلك حتى صارت (خطایا) فذكر ان لها ست مراتب وهي: خطایئ ثم خطائی ثم خطاء شم خطایا (۵).

وهذا رأي البصريين(٦) .

٤٩ ـ ان المخففة واللام الفارقة: جاء في ( المنصف ): «وان وجدناا كثرهم لفاسقين » معناه: انا وجدنا اكثرهم فاسقين فايا خففت ان جاءت اللام في الخبر لئلا تشبه التي في قوله تعالى « ان الكافرون الا في غرور »(٧).

وتخفيف ان و دخول اللام بعدهـا للتفريق بينها وبين ان النافية هو رأي البصريين(٨).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/۲۵

<sup>(</sup>٢) الانصاف مسألة ٥٣

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٨٣/٣ ، شرح اللمع ص ٥٨

<sup>(</sup>٤) الانصاف مسألة ٧٧ ، الاشموني ١/٨٠

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٣/٥

<sup>(</sup>٦) الانصاف مسألة ١١٦

<sup>(</sup>V) المنصف ج ٨/٣

<sup>(</sup>٨) الانصاف مسألة ٩٠ ، الهمع ١٤٢/١

٥٠ ـ تقديم الصلة الجار والمجرور على الموصول: جاء في (المنصف) في
 قول الشاعر:

كان جزائي بالعصا ان اجلدا

قال : « فأما ما انشده من قوله :

كان جزائي بالعصا ان اجلدا

ففيه نظر . وذلك ان معناه : كان جزائي ان اجلد بالعصا . فان قدمه على هذا التقدير فخطأ لان الباء فى صلة ان ومحال تقديم شيء من الصلة على الموصول . ولكنه جمل الباء تبيينا »(١) .

ومنع تقديم هذا النوع من الصلة هو رأي البصريين(٢) .

احد مفعولي ( طن ) : جاء في ( الخصائص ) : ( وقد حذف أحد مفعولي طننت وذلك نحو قولهم : أزيدا طننته منطلقا ؟ فلما أضمرت الفعل فسرته بقولك: طننته وحذفت المفعول الثاني من الفعل الاول المقدر اكتفاء بالمفعول الثاني الظاهر في الفعل الآخر وكذلك بقية أخوات ظننت (٣) .

وكون ظن تنصب مفهولين هو رأي البصرييز(٤) .

٥٢ ـ تقديم التمييز اذا كان عامله فعـ الا متصرفا : جاء في ( الخصائص ) :
 « ومما يقبـح تقديمه الاسـم المميز وان كان الناصبه فعـــ اللا متصرفا فلا تجيز شحا تفقأت ولا عرقاً تصببت .

فأما ما أنشده أبو عثمان ....

وماكان نفسا بالفراق يطيب

أتهجر ليلى للفراق حبيبها

<sup>(</sup>١) المنصف ١/١٣٠

 <sup>(</sup>۲) همع الحوامع ۱ /۸۸

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢٧٤/٢

<sup>(</sup>٤) الانصاف مسألة ١١٩ ، همع الهوامع ١/١٥١

فتقابله برواية الزجاجي واسماعيل بن نصر وأبي اسحاق أيضا :

وما كان نفسي بالفراق تطيب

فرواية برواية(١) .

وهو رأي البصريين . (٢)

احدهما أن تحدّفه والفاعل فيه ... وذلك نحو زيدا ضربته لأنك أردت ضربت زيدا فلما أضمرت ( ضربت ) فسرته بقولك ضربته (٣) .

وهو رأي البصريين(٤) .

25 ـ عامل النصب في المفعول معه : جاء في (سر الصناعة) : وعلى ان ابا الحسن ـ يعني الاخفش ـ قد كان يذهب في المفعول معه الى ان انتصابه انتصاب الظرف . . فكأن الواو الآن على مذهب ابي الحسن ليست موصلة لقمت الى زيد كا يقول كافة أصحابنا ، وانما هي مصلحة لزيد ان ينتصب بتوسسطها انتصاب الظرف(٥) .

و نصب المفعول معه بالفعل بتوسط الواو هو رأي البصريين(٦). ٥٥ ـ الضمير في ( اياك ) واخواتها : جاء في ( سر الصناعـــة ) : فكما ان

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/٤/۳

<sup>(</sup>٢) الانصاف مسألة ١٢٠

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢٨٤/٢

<sup>(</sup>٤) الانصاف مسألة ١٢

<sup>(</sup>a) سر المسناعة ١٤٤/١ ـ 129

<sup>(</sup>٦) الانصاف مسألة ٣٠

ماقبل الناء في أنت هو الاسم والناء حرف خطاب فكذلك ( ايا ) هو الاسم والكاف بعدها حرف خطاب(١) .

وهو رأي البصريين(٢) .

ونكتني بهذا القدر خشية الاملال .

فأية شبهة وأي شلك أو ريبــة في بصريته بعد هــذه الأدلة المتضافرة على قوله بها !

الذي أراه انك توافقني على اننا نخرج من هذه الادلة بنتيجة واحدة هي أنه بصري المذهب حسب ، لابغدادي ولا كوفي ، الا اذا قلنا ان المذهب البغدادي هو المذهب البصري بمصطلحاته وأسسه ومسائله . ومع ذلك فالنصوص لاتسعفنا اذ هو لم يعد نفسه من البغداديين ولا من الكوفيين بل جعل نفسه بمعزل عنهم وارتضى لنفسه أن يكون من البصريين .

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١ /٣١٣

<sup>(</sup>٢) الانصاف مسألة ٩٨

# الناسجة

# عادی مالیان (لونه

هذه نماذج من دراسات أبي الفتح النحوية تتناول مسائل مختلفة.

الكلام: جاء في ( الخصائص ): اما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد معناه. وهو الذي يسميه النحويون الجمل نحو: زيد اخوك وقام مجد وضرب سعيد وفي الدار أبوك وصه ومه ورويد وحاء وعاء في الأصوات وحس ولب واف وأوه فكل لفظ استقل بنفسه وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام(١).

وهو في تعريفه لـ « الكلام » موافق للنحاة المتأخرين عنه في تعريفهم له . جاء في ( اسرار العربية ) : اما الكلام فلا ينطلق الا على المفيسد خاصسة (٣) . و في ( المفصل ) : الكلام هو المركب من كلمتين اسندت احداهما الى الأخرى (٣) و في ( شرح الاشموني ) : كلامنا أيها النحاة لفظ . . . مفيدفا ثدة يحسن السكوت عليها (٤) . فليس من خلاف في المدلول النحوي لهذا الاصطلاح .

القول: جاء في ( الخصائص ): أماالقول فأصله انه كل لفظمذل به اللسان معناها من عوصه تاما كان أو ناقصا . فالتام هو المفيد ، أعني الجملة وما كان في معناها من محوصه

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/١٧

<sup>(</sup>٢) اسرار العربية ص٣

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل ١٨/١ ـ ٢٠

<sup>(</sup>٤) شرح الاشموني ٢٠/١

وأيه والناقص ما كان بضد ذلك تحو زيد، وجهد، وان ... فكل كلام قول وأيس كل قول كليم قول وأيس كل قول كلاما ١٤(١).

وفي شرح (قطر الندى): «المراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجـل وفرس »(٢). وفي (شرح المفصل): «أما القول فهو من معنى الاسراع والحفة ولذلك قيل لمكل ما مذل به اللسان وأسرع اليه تاما كان أو ناقصا قول »(٣).

ومن الظاهر ان هذا التعريف انما عماده تعريف أبي الفتح السابق له. وليس من خلاف في مدلول هذا المصطلح النحوي كذلك.

النحو: جاء في ( الخصائص): « هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من اعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والاضافة والنسب والتركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وان لم يكن منهم ، وان شذ بعضهم عنها رد به اليها »(٤).

والملاحظ ان النحو بهذا المعنى شامل عام لايشمل النحو الاصطلاحي عند المتأخرين بل هو أوسع منه بكثير . فهو يقرر انه السير وفق لغة العرب في سائر أحوالها من اعراب وغيره ، وكلمة (غيره) عامة تشمل كل ما عدا الاعراب من صرف ولغة وبلاغة وسائر علوم اللغة الاخرى . ويضرب لذلك أمئسلة بالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والاضافة وغيرها ، ومعلوم ان هذه ليست بحوثا نحوية بالمعنى الاصطلاحي للنحو - كما استقر مؤخرا - .

ومع ذلك فهو يذكر في ( المنصف ) أن خلافا بين النحو والنصريف واللغة

<sup>(</sup>١) الخصائص ١٧/١

<sup>(</sup>۲) شرح قطر الندى ص ۱۱

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل ٢١/١

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١/٣٤

ويذكر أن التصريف وسسيطة بين النحو واللغة(١). ويذكر غاية التصريف وموضوعه وغاية النحو وموضوعه كما هو حند المتأخرين. قال « فالتصريف انما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة والنحو انما هو لمعرفة أحواله المتنقلة ، ألا ترى انك اذا قلت: قام بكره ورأيت بكراً ومررت ببكر فانك انما خالفت بين حركات حروف الاعراب لاختلاف العامل ولم تعرض لباقي الكلمة »(٢) ؟

فنلحظ من هذا أنه في التعريف الاول عمم وأطلق النحو على « علم العربية » وفي الثاني خصص فأطلقه على معرفة أحوال الكلم المتنقلة .

جاء في (شرح الاشموني): «النحو في الاصطلاح هو العسلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة الى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها قاله صاحب القرب »(٣). وعلق عليه بقوله: «فعسلم ان المراد هنا بالمنحو ما يرادف قولنا علم العربية لاقسيم الصرف ». وفي (حاشية الصيان) أن هذا اصطلاح القدماء واصطلاح المتأخرين تخصيصه بفن الاعراب والبناء وجعله قسيم الصرف وعليه فيعرف بأنه علم يبحث فيسه عن أحوال أواخر الكلم اعراباً وبناء وموضوعه الكلم العربية من حيث ما يعرض لها من الاعراب والبناء(٤).

وفي (حاشية الخضري على شرح ابن عقيل) انه يطلق على ما يعم الصرف تارة وعلى ما يقابله أخرى ويعرف على الاول بأنه علم بأصول مستنبطة من كلام العرب يعرف بها أحكام الكلمات العربية حال أفرادها وحال تركيبها وما يتبعها من بيان شروط لنحو النواسخ وحذف العائد وكسر ان وفتحها أو نحو ذلك وعلى الثاني يخص بأحوال التركيب(٥) ».

<sup>(</sup>١) المنصف ١/٤

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) شرح الاشموني ١٥/١، الاقتراح ص ٦

<sup>(</sup>٤) حاشية الصبان ١٦/١

<sup>(</sup>٥) حاشية الخضري ص ١٠

وقال صاحب البديم : النحو صناعة علمية يعرف بها أحوال كلام العرب من جهة ما يصح ويفسد في التأليف ليعرف الصحيح من الفاسد(١) .

وقال ابن السراج في الاصول: النحو علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب(٢).

وهو تعريف عام أيضا لايقصد به النحو الاصطلاحي كما هو عندالمتأخرين. وفي كتاب ( الحـــدود ) للفاكهـي : انه علم يعرف به أحوال أواخر الكلم اعرابا وبناء (۴) .

فأبو الفتح مع انه عرفه تعريفا عاما وأطلقه على علم (العربية) يحــدد مرة ثانية له غايته ويعين موضوعه ويميزه عن علوم اللغة الاخرى كما فعل المتأخرون.

الاعراب: وذكر الاعراب فقال: «هو الابانة عن المعاني بالالفاظ الا ترى انك اذا سمعت اكرم سعيد اباه وشكر سعيداً أبوه علمت برفع احدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام شرجا واحداً لاستبهم احدهما من صاحبه »(٤)؟ ويرى ان الاعراب انما جيء به دالا على اختلاف المعاني قال «ألا ترى ان موضوع الاعراب على مخالفة بعضه بعضاً من حيث كان انما جيء به دالا على اختلاف المعاني »(٥)؟ فهو يحدد الغاية من الاعراب والغرض الذي جيء به من اجله. ويذكر معناه اللغوي فيقول: «واما لفظه فانه مصدر أعربت عن الشيء اذا أوضحت عنه وفلان معرب عما في نفسه أي ميين له وموضح عنه »(١).

<sup>(</sup>١) الاقتراح ص ٦

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) احياء النحو ص ١

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ /٣٥

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١/٥٧١

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١/٣٦

ونحن نلحظ ان تعريفه للاعراب ينطبق كذلك على تفسير الكلمات الصعبة بالفاظ تبين وتوضح معانيها ، كما ينطبق على كل لفظ يوضح معنى في النفس . فاذا أردت من شخص أن يقوم فقلت له : قم ، فهذا اعراب أو قلت له : صه فهذا اعراب فكل لفظ تنطق به توضح به معنى في نفسك اعراب ، ومعلوم أن هذاليس حد الاعراب النحوي . هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى قد تكون الابانة عن المعاني بالحركات أو بالسكون أو بالحذف أو بالحرف أو التنوين أو حذفه فالحد غير جامع ولا مانع :

وفي (اسرار العربية) ان حد الاعراب (اختلاف أواخر الكلم باختلاف العوامل لفظاً أو تقديراً)(١) وفي (التسهيل) انه ماجيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف(٢). وفي (شرح قطر الندى) ان المعرب هو مايتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه (٣).

ويمكن القول بان أباالفتح لم يقصد الى حده النحوي بصورة دقيقة وانماقصد الى اعطاء معناه العام وعقد الصلة بين النسب اللغوي لهذه الكلمة وما اطلقت عليه في النحو .

وماذكره في غاية الاعراب والفرض الذي جيء به من أجله وهو انه انما جيء به دالا على اختلاف المعاني هو الرأي السليم والذي عليه ذوو الغالبية العظمى من النحاة ، ولم يذكروا له مخالفاً الا أبا على قطر با فانه عاب عليهم هذاالاعتلال وقال : لم يعرب الكلام للدلالة على المعاني ، وانما أعربت العرب كلامها لأنالاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف ، فلو جعلوا وصله بالسكون ايضاً لكان يلزمه الاسكان في الوقف والوصل ، فكانوا يبطئون عند الادراج فلما وصلوا

<sup>(</sup>١) اسرار العربية ص ١٩

<sup>(</sup>٢) شرح الأشموني ١/٧٤

<sup>(</sup>۳) شرح قطر الندى ص ۱۳

وأمكنهم التحريك جعلنا التحريك معاقباً للاسكان ليعتدل الكلام(١).

والرأي الذي عليه النحاة هو الذي ينطبق على واقع اللغة ، فلو لم يكن للعلاقات أثر في المعنى لالتبس السكلام واختلط وما النزم العرب أن ينطقوا بها على نظام خاص معروف ، ولكانت أية حركة تغني في ادراج السكلام وما كان لحن في الاعراب ، وهذا بأيسر حجة مردود . ومايقول صاحب هسذا الرأي في مثل قوله تعالى « ان الله بريء من المشركين ورسوله » وقوله « انما يخشي الله من عباده العلماء » ونحوها لو غيرت حركة (رسوله) الى الكسرة وكلمة (الله) الى الضمة والعلماء الى الفتحة ؟!

غير أن هذا الامر الذي لظهوره يكاد يكون بديهية يأتي في العصر الحديث من يخالفه وينكر الحقيقة اللغوية ويذهب الى ماذهب اليه قطرب وهو الاستاذا براهيم أنيس قال في كتابه (من أسرار اللغة): «يظهر والله أعلم: أن تحريك أواخر الكلمات كان صفة من صفات الوصل في المكلام شعراً أو نثراً، فاذا وقف المتكلم أو اختتم لم يحتج الى تلك الحركات بل يقف على آخر كلمة من قوله بمسا يسمى السكون. كما يظهر، أن الاصل في كل الكلمات أن تنتهي بهذا السكون وان المتكلم السكون. كما يظهر، أن الاصل في كل الكلمات أن تنتهي بهذا السكون وان المتكلم لايلجأ الى تحريك الكلمات الالفرورة صوتية يتطلبها الوصل (٢).

والدهر ليس بمعتب من يجزع

أمن المنون وريبها تتوجع

<sup>(</sup>۱) الاشباه والنظائر ۱/۷۸

<sup>(</sup>٢) من اسرار اللغةص ١٤٢

<sup>(</sup>٣) من اسرار اللغة ص ١٥٨

نرجح ان الكسرة فى آخر كلمة (معتب) سببها الانسجام مع الكسرة التي قبلها فى « تاء » هذه الكلمة . اما كلمة « شاحباً » فى البيت الثاني وهو :

قالت أميمة مالجسمك شاحباً منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع

فنرجح ان الكلمة قد نطق بها الشاعر «شاحب» بكسر الباء لتنسجم مع الحركة قبلها. ومن أيسر ما يزد به قوله ويقطع عليه هذا الظن والمخالة قوله تعالى:

١ \_ وما الله بغافل عما تعصلون .

٢ ـ ولا تحسبن الله غافلا .

فلهاذا حركت اللام فى (غافل) الاولى بالكسرةوالثانية بالفتحة لو أنالامر لايعدو الانسجام الموسيقي والضرورة الصوتية ؟

ونحوه قواه تعالى :

١ ـ انا وجدناه صابراً نعم العبد

٢ ـ اليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ؟

ولا نريد ان نكثر من ضرب الامثلة فالامر أوضـح من أن يستكثر له من الشواهد .

وللزيادة فى الايضاح نذكر مارآه المستشرقان Æ, Littmann وللزيادة فى الايضاح نذكر مارآه المستشرقان P, Littmann في اللهجة النبطية وهو أن اواخر الكلمات فى هذه اللهجة قد يحدث فيها تغيير بحسب مواضعها فى الاعراب .

وان النبط كانوا يستعملون النصمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب والكسرة في جالة النصب والكسرة في جالة الجر (١).

والنبطية أخت العربية فلما ذا يحدث التغيير فيها بحسب المواضع في الاعراب؟ والعربية يحدث التغيير فيها للانسجام الموسيقي ؟!

<sup>(</sup>١) دراسات في اللغة \_ ابراهيم السامرائي ص ١٠-١١

البناء: قال: « وهو لزوم آخر الكلمة ضربا واحدامن السكون أو الحركة للسبب السكون أو الحركة لله الميء أحدث ذلك من العوامل»(١) .

ولاشك في ان السكون والحركة ليستا العلامتين الوحيدتين للبناء بلالحرف كذلك نحو: يا رجلان ولا طالبين والحذف نحو اذهبوا وارم.

جاء في (أسسرار العربية) أن حسد البناء (لزوم أواخر الكلم بحركة وسكون)(٢).

وفي (شرح الاشموني) ان البناء في اللغة وضع شيء على صفة يراد بها الثبوت. وأما في الاصطلاح فقال في (التسهيل): ماجيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الاعراب وليس حكاية أو اتباعا أو نقلا أو تخلصا من سكونين. وقيل هو لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا لغير عامل أو اعتلال (٣).

وأبو الفتح يرى كسائر النحاة أن عسلة بناء الاسم شبهه بالحرف قال: « وليست علة بناء ما بني من الاسماء الامشايهتها للحرف أو تضمنها معناه» (٤). وقال: وان سبب البناء... مشابهة الاسم للحرف لاغير »(٥).

ويرى أنه قدد يجرد الاسم المبني من دلالته فيعرب كأن تقول ضرب كن من من من من السدة فيا فرب مَن السدة فهام ولذلك منا أي انسانا قال : أفلا تراه كيف جرد ( من ) من الاسدتفهام ولذلك اعربها ؟

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/۳۷

<sup>(</sup>٢) أسرار العربية ص ١٩

<sup>(</sup>٣) الأشموني ١/٤٩-٠٥

<sup>(</sup>٤) التمام ص ١٤

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١٧٩/١

ونُحوه قولهم في الخبر: مررت برجل أي ٌ رجل فجرد ( أيا ) من الأستفهامُ أيضًا (١) .

ومما خالف فيه البصريين في البناء ما رآه في علة بناء أسماء الافعال ، ذكر ان البناء انما أناها من قبل تضمن هذه الاسماء معنى لام الأمر ، لأن أصل ما صمه اسم له ـ وهو اسكت ـ لتسكت (٢) . ويذكر فيره من النحاة أن علة بناء اسم الفعل هي نيابته عن الفعل في الفعل بلا تأثر بالعوامل ويسمى الشبه الاستعالي ، فانه أي اسم الفعل يعمل نيابة عن الافعال ولا يعمل غيره فيه (٣) .

قال أبو الفتح: وأصل بناء هذه الكلم الموضوعة للامر عندي أنها تضمنت معنى لام الأمر ... فهذه علم بنائها الصربحة ولم يفصح أحسد من أسحابنا هسذا الافصاح وانما أكثر ما يقولون انها لوقوعها موقع فعل الأمر (٤).

ويرى كسائر نحاة البصرة ان الاعراب أصل في الاسماء فرع في الافعال (٥). وان البناء فرع من الاسماء أصل في الافعال وان بنساء ما بني من الاسماء لشبه الحرف أو تضمن معناه كما مر واعراب ما اعرب من الفعل انما هو لشسبهه بالاسم كالفعل المضارع(٦).

الفاعل: جاء في ( الخصائص ) ان الفاعل هو (كل اسم ذكرته بعد الفعل

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/۹/۲

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲/۰۰۰۲

<sup>(</sup>٣) الاشموني ١/٣٥

<sup>(</sup>٤) المتهام ص ١٤

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١ /٦٣

وأسندت ونسبت ذلك الفعل الى ذلك الأسم وان الفعل الواجب وغير الواجب في في ذلك سواء. (١)

ومن الملاحظات على هذا التعريف ان الفاعل - كما هو معلوم ـ لايأتي بعد الفعل وحد ده فمن ذلك: رأيت رجلا عالما اخوه، ومررت بقاع عرفج كله، ومررت برجدل أبي عشدرة أبوه، ومررت بحيدة ذراع طولها وبصحيفة طين خاتمها (۲).

وفي (الهمع) ان الفاعل «ما أســند اليه عامل مفرغ على جهة وقوعه منه أو قيامه به » (٣) وفي (شرح المفصل) انه الاسم المسند اليه فعل عن طريقة فعل أو شبهه وحكمه الرفع (٤).

وفي (شرحقطر الندى) ان الفاعل « اسم صريـح أو مؤول به أســند اليه فعل أو مؤول به أســند اليه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالاصالة واقعا منه أو قائها به » (٥) .

المفعول: قال: وكذلك القول على المفعول انه انما ينصب اذا اسند الفعل الى الفاعل فجاء هو فضلة(٦).

ويقال فيه ماقيل فى الفاعل انه ليس عن طريق اسنادالفعل الى الفاعل حسب بل الفعل وشبهه نحو: عليك نفسك ، والمهين زيداً له عقابه ونحو ذلك. وفي ( اسرار العربية ) انه كل اسم تعدى اليه فعل (٧).

<sup>(</sup>١) الخصائص ١/٥٨١

<sup>(</sup>٢) لاحظ هذه الامثلة في الخصائص ١٢٢/١

<sup>(</sup>٣) ألهمع ١/١٥٩

<sup>(</sup>٤) شرح ابن عقيل ـ الفاعل

<sup>(</sup>٥) شرح قطر الندى ص ١٨١

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١/٥٨١

<sup>(</sup>٧) اسرار العربية ص ٨٥

وفى (شرح شذور الذهب) هو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيداً (١). وأرى أن المتعريف السليم تعريف ابن الأنباري فى (أســــــرار العربية) مـع اصلاح يسير فيكون: «كل اسم فضلة تعدى اليه فعل أو شبهه».

فقولنا (فضلة) محرج لنائب الفاعل فى نحو: ضرب زيد، فقد تعدىاليه فعل، ولكن الاسم هنا عمدة. وقولنا (شبهه) يشمل اسماء الافعال والمصادر والمشتقات ونحوها.

### الممنوع من الصرف :

ويدخله في باب المعلول بعلتين ، وذلك ان علة امتناعه من الصرف اجتماع شبهين فيه من اشباه الفعل . اما السبب الواحد فيقل عن أن يتم علة بنفسه حتى ينضم اليه الشبه الآخر من الفعل »(٢)

ويرى ان السبب الواحد وان لم يقو حكمه الى ان يمنع من الصرف فانه له تأثير فى تصويره الاسم على صورة ما بحيث اذا انضم له سبب آخر اعتونا معا على منع الصرف . ويرد قول من قال ان الاسم اذا منعه السببان الصرف فان اجتماع الثلاثة فيه يرفع عنه الاعراب ، قال : أنا نجـد في كلامهم من الاسماء ما بجتمع فيه خمسة أسباب من موانع الصرف ، وهو مع ذلك معرب غير مبني . وذلك كامرأة سميتها باذربيجان فهذا اسم قـد اجتمعت فيه خمسة موانع وهي التمريف والتأنيث والعجمة والتركيب ، والالف والنون. وكذلك ان عنيت بأذربيجان البلدة والمدينة لأن البلد فيه الأسباب الخمسة وهو مع ذلك كما ترى . فاذا كانت الأسباب الخمسة لا ترفعه وهذا بيان (٣) .

<sup>(</sup>١) شرح شذور الذهب ص ٢١٣

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١/١٧٧

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١٨٠/١

ومن أداته السديدة القاضية بأن الممنوع من الصـــرف يراعى فيه اللفظ قوله: لو سميته بـ (أنظور) من قوله: لو سميته بـ (أنظور) من قوله:

وانني حيثًا يسري الهوى بصري من حيثًا سلكوا أدنو فأنظورو

لصرفته لزوال مثال الفعل وكذلك لو سميت بيذهب لم تصرفه معرفة فان مددت فقلت يذهاب صرفته وذلك ان باب ما لاينصرف انما يراعى فيه اللفظ(١). وهو دليـل مقبول فانك اذا جعلته على وزن الفعل منعته الصـــرف وان اخللت بهذا الوزن باشباع الحركة مثلا صرفته.

ويرى ان الاسباب المانعة من الصرف تسعة : واحسد منها لفظي وهو شبه الفعل أنحو أحمد ويرمع وأثمسد وابلم واسستبرق والثمانية الباقية كلها معنوية كالمتعريف والوصف والعدل والتأنيث وغير ذلك (٢) .

وتقسيمه هـــذا للعلل المعنوية واللفظية يختلف عن تقسيم النحاة المتأخرين القاضي بان العلل المعنوية هي العلمية والوصفية والباقية لفظية . فقد جاء في (شرح الاشموني) ان العلل المعنوية هي العلمية والوصفية وباقيها لفظي (٣).

وفي (حاشية الخضري على شرح ابن عقيل) ان علل المنع من الصرف تسع ليس فيها معنوي سوى العلمية والوصفية وباقيها لفظي حتى التأنيث المعنوي لظهوره في اللفظ بتأنيث المضمير والفعل مثلا(٤) .

<sup>(</sup>١) المبهرج ص ٦٤

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١٠٩/١

<sup>(</sup>٣) شرح الاشمرني ٣/٢٣١

<sup>(</sup>٤) حاشية الخضري ٢/٧٧

١ - أمن أميمة لاطيف الم بنا بجانب الفرع والاعراء قد رقدوا(١)
 أراد: من أميمة طيف فزاد (لا) كما قال الهذلي (من الكامل)
 أفعنك لابرق كأن وميضه

فزاد ( لا ) وهو كثير ، وأكثر ذلك مع النفي .. كقول الله سبحانه « لئــــلا يعلم أهل الكتاب » أي ليعلم وذلك لتوكيد النفي(٢) .

٢ ـ فأدسِها ما استودعتك موفرا بأحسن ما كانت تؤدى الودائع

(بأحسن) في موضع نصب على المصدر كأنه قال: فأتُدلها ذلك أحسن ما تؤدى الودائع كقولك: قمت أحسن قيام، وجلست أحسن جلوس فالباء على هذا زائدة (٣).

٣ ـ فما كان عن يومين حتى تصدعوا لبين كما انشق الرداء المصبر يحر (٤) عبوز أن يكون (عن ) زائدة حتى كأنه قال : فما كان يومان أي فلم يمض يومان حتى تصدعوا » (٥) .

وفي (المغني) انها تكون زائدة للتعويض من أخرى محذوفة كقوله: أتجزع ان نفس أتاها حمامها فهلا التي عن بين جنبيك تدفع

<sup>(</sup>١) الاعراء: القوم الذين لايهمهم الأمر، واحد هم عرو

<sup>(</sup>٢) التمام ص ١٢٠ ، مغني اللبيب ( لا ) ٢٤٨/١

<sup>(</sup>۳) التمام *ص* ۱۹۰

<sup>(</sup>٤) المصبح: المشقق

<sup>(</sup>٥) التمام ص ٢٤٦

قال ابن جني : أراد فهـــلا تدفع عن التي بين جنبيك فحذفت (عن ) من أول الموصول وزيدت بعده (١) .

وهو موجود في النمام(٢) ونصه :

أتدفع عن نفس أتاها حمامها ....

وقد أغفل ابن هشام الشاهد الأول .

٤ ـ ولو أنهم قالوا لقد كنت مرة عرفت ولم انكر جواب المجاوب

خرجه على حذف خـــبر كان أي أراد كنت تحبهن فكيف تنهانا ؟ وهو ضعيف من جهة السماع والقياس (٣) .

أزيد قام ؟

زيد مرفوع بفعل مضمر محذوف خال من الفاعل لأنك تريد أقام زيد؟ فلما أضمر ته فسرته بقولك قام(٤).

وقد رجع النحاة هذا الاعراب ويجوز أن يمرب زيد ميتدأ(٥) .

٣ ـ تزود مثل زاد ابيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا

قال : فزاد الزاد في آخر البيت توكيداً لاغير(٦) .

وقال ابن هشام: الصحيح ان (زادا) معمول لتزود، اما مفعول مطلق ان

<sup>(</sup>١) المغنى (عن) ١٤٩/١

<sup>(</sup>٢) التمام ص ٢٤٦

<sup>(</sup>٣) التمام ص ١٧١

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢٨٠/٢

<sup>(</sup>٥) الاشموني ، حاشية الصبان ٢/٢٨

<sup>(</sup>٦) الخصائص ١/٨٣

(من) \_ هذا \_ انما هي كالتي في قولنا انت من الناس حر، وهذا الفرس من الحيل كريم فكأنه قال: لست من بينهم بالكثير الحصي(٢).

وأعمول أضافة المحدّا بزيادة ( أل ) أو انها معرفة و ( من) متعلقة بـ (أكثر) منكراً محذوفاً مبدلا من المذكور (٣) .

۸ ـ قول الله تعالى «فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين» ينبغي ان يكون (خاسئين) خبراً آخر لكونوا، والأول (قردة). . وان جعلته وصفاً صغرمعناه ألا ترى ان القرد لذله وصغاره خاسيء أبداً فيكون اذن صفة غير مفيدة . واذا جعلت (خاسئين) خبراً ثانياً حسن وأفاد حتى كأنه قال : كونوا قردة وكونوا خاسئين(٤).

وبرى قسم من النحاة انه لايصح تعدد خبرها(٥).

٩ ـ فالا یکن مال یثاب فانه سیأتی ثنائی زیداً ابن مهلهل
 ۵ الوجه أن یکون ( ابن مهلهل ) بدلا من زبد لاوصفاً لهلانه لو کانوصفاً لحذف تنوینه فقیل زید بن مهلهل » (٦) .

وذلك لأن البدل عندهم على نية تكرار العامل(٧) . بخلاف النعت فكأنه

<sup>(</sup>١) مغني اللبيب ٢/٣٦٣ \_ ٣٦٤

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١/٥٨١

<sup>(</sup>٣) شرح الأشموني، حاشية الصبان ٤٧/٣ ، المغني ٢/٢٧ه ، شرح الكافية٢/٢٣٨ (٤) الخصائص ١٨٥/٢

<sup>(</sup>۵) همع الهوامع ۱۱٤/۱

<sup>(</sup>٦) الخصائص ٤٩١/٢

<sup>(</sup>٧) لاحظ الأشموني ٣/٩٥، مغني اللبيب ٢/٨٥٤

قال: سيأتي ثنائي زيداً سيأتي ابن مهلهل.

١٠ ـ أحقاً انكم لما قتلتم نداماي الكرام هجوتموني ؟

(أن) مرفوعة الموضع بالظرف الذي هو حقاً، وذلك أن (حقاً) هذه في الأصل انما هي مصدر، حققت الأمر حقاً ثم انه استعمل استعمال الظرف فرفع ان كما يرفعها الظرف من قولك ( في غالب ظني انك منطلق )(١)

ویری المبرد آن (حقا) مصدر لحق محذوفاً وان وصلتها فاعل(۲). وهو رأی وجیه. وماذکره ابن جنی رأی سیبویه والجمهور(۳).

١١ ـ يادار أعرفها وحشاً منازلها بين القوائم من رهط فألبان(٤)

۱۲ \_ فما ان شائلت من اسد تر ج ابو شبلین قد منع الحذارا بأجراء جرأة منه وأدهی اذا ماكارب الموت استدارا

( جرأة ) هذا منصوب على التمييز لاعلى المصدر لانه يرى ان ( افعل من ) الموضوعة للمفاضلة لايجوز استعمال المصدر معها من قبل ان الغرض من المصدر انما

<sup>(</sup>١) التمام ص ٥٧

<sup>(</sup>٢) حاشية الصبان ١ /٢٧٨

<sup>(</sup>٣) شرح الشواهد للميني على شرح الاشموني١ /٢٧٨

<sup>(</sup>٤) القوائم جمع قائمة وهي جبال لأبي بكر بنكلاب .ورهط وألبان منمنازل بني لحيان

<sup>(</sup>٥) التمام ص٧٦

هو التوكيد و ( افعل ) هذه قد استغنت بما فيهامن المبالغة عن التوكيد بالمصدر (١). ١٣ \_ أشت عليك اي الامر تأتي أتستخذي صديقك أم متغير ينبغي ان يكون فاعل ( أشت ) مضمراً تدل الحال عليه اي اشت الامر عليك . . . وذلك ان الجملة لاتكون عندنا فاعلة . . . فان قلت : فلم لم تجز ان تكون الجملة فاعلة؟ قيل: من قبل ان الفاعل كما يكون مظهراً فكذلك قد بكون مضمراً والمضمر معرفة والجملة الخبر لاتكون الا نكرة(٢) .

ورأيه هذا هو رأي البصريين المختار ، وقيل تقع فاعلا عطالها نحو يعجبني يقوم زيد وظهر لي أقام زيد بدلالة « ثم بدا لهم من بعدمار أو الآيات ليسجننه » (٣) 1٤ ـ ألا ياعين ما فابكي عبيدا وعبد الله والنفر الخيـــارا

الفاء بعد النداء سببها \_ عندي \_ ما في النداء من معنى الحبر ، وذلك قولك ( ألا يانفس فاصطبري ) ... ويدلك على أن في النداء طرفا من الحبر ان رجلا لو قال لها : (يازانية ) لوجب عليه الحدكما انه لو قال لها : ( انت زانية ) كان الامر كذلك(٤).

والذي أراه أن معنى الخبر ليس جائيا في النداء وانما هو في المنادى علما كان أو صفة ، ونحو هذا يكون في النهي وسائر ضروب الانشاءوذلك كأن تقو ل لرجل تعرفه صادقاً : لاتكذب أي انت تكذب . فمعنى الخبر ليس جائياً من النهي وانما هو من اسناد الفعل الى الفاعل.

١٥ ـ قول الأعشى :

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا

وبت كما بات السليم مسهدا

<sup>(</sup>١) التمام ص ٩١

<sup>(</sup>٢) التمام ص ٤٨

<sup>(</sup>٣) حاشية الصبان ٢/٣٤

<sup>(</sup>٤) النّام ص

وقول الآخر :

### ترد الكتيبة نصف النهار

وطعنة مستبسل ثائر

وقول العجاج:

• ولم يضع جاركم لحم الوضم \*

وقوله أيضا :

\* حتى اذا اصطفوا لها جدارا \*

(ليلة أرمدا) و (نصف النهار) و (لحم الوضم) و (جدارا) منصوبة جميعها في هذه المواضع . فتقدير الأول : الم تغتمض عيناك اغتماض ليلة أرمدفلها حذف المضاف الذي هو اغتماض أقام ليلة مقامه فنصبها على المصدر .

وتقدير (نصف النهار) ترد الكتيبة مقدار نصف يوم أي مقدار مسيرة نصف يوم وليس معناها في وقت نصف النهار بل الرد الذي لو بدىء اول النهار لبلسغ نصف يوم .

و ( لحم الوضم ) منصوب على المصدر أي ضياع لحم الوضم و ( جدارا ) معناه : حتى اذا اصطفوا له اصطفاف جدار ثم حذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه .

ويجوز ان يكون (جدارا) حال أي مثل الجدار أو خبراً لصاروا المحذوفة أيصاروا جداراً.

والتقاء هذه المواضع في أن نصب على المصدر ماليس مصدرا(١).

(١) الخصائص ٣٢٢/٣، لاحظ الاشموني ٢/٣١١ - ١١٤، الهمع ١/٨٨١

#### مبأدى عامة:

#### ١ ـ في اللغة :

- ١ \_ الاسم اخف من الفعل(١).
- ٢ ـ الجمع أثقل من الواحد(٢) .
- ٣ ـ قال أبو عثمان : ماقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب(٣) .
- ٤ ـ زيادة النون ثانية اكثر من زيادة اللام في كل موضـع . فكيف بزيادة النون غير ثانية(٤) ؟
  - دیادة المیم آخراً اکثر منها أولا(٥).
- ٦ ـ يأتي في المعتل من الامثلة ما لا يأتي في الصحيح نحو سيد وميت وقضاة وقيدودة (٦).
- ٧ ـ متى اجتمع معك في الأسماء والأفعال حرف أصل ومعه حرفان مثلان
   لاغير فها أصلان متصلين كانا أو منفصلين(٧) .
- ٨ ـ كل لفظين وجد فيها تقديم وتأخير فأمكن أن يكونا جميما أصلين ليس أحدهما مقلوبا عن صاحبه فهو القياس الذي لا يجوز غيره وان لم يكن ذلك حكمت بأن احدهما مقلوب عن صاحبه (٨).
  - (۱) الخصائص ۱۹۲/۱
  - (٢) الخصائص ١٥٨/١
    - (٣) الخصائص ٢٥/٢
    - (٤) الخصائص ٢/٢٤
    - (٥) الخصائص ١/٢٥
    - (٦) الخصائص ٢/٢٥
    - (٧) الخصائص ٢/٢٥
    - (٨) الخصائص ٢ /٦٩

- ﴾ ـ تتقارب الحروف لتقارب المعاتي(١) .
- ١٠ ـ تكرير العين في المثال يعني البناء دليل على تكرير الفعل فقالوا كشر
   وقطع وفتاح وغالق(٢) .
- ١١ ـ مقابلة الالفاظ بما يشاكل أصواتها من الاحداث نحو قضم وخضم (٣).
  - ١٢ ـ الحركة حرف صغير(٤).
  - ١٣ ـ ان العرب اذا حملت على المعنى لم تكد تراجع اللفظ(٥).
    - ١٤ ـ ان بن المفرد والجملة أشباها(٦) .
  - ١٥ ـ البدل من الزائد زائد وليس البدل من الاصل بأصل (٧) .
    - ١٦ ـ الشبه اللفظي أقوى من الشبه المعنوي(٨).

#### ٢ ـ في الاصول :

- ١ \_ أقوى القياسين أن يقبل ممن شهرت فصاحته(٩) .
- ٢ ـ متى كان التصرف فى الوضع ينقض عليك أصلا أو يخالف بك مسموعا
   مقيساً فألغه (١٠) .
  - (١) الخصائص ١٤٦/٢
  - (۲) الخصائص ۲ /۱۵۵
  - (٣) الخصائص ٢ / ١٥٧
  - (٤) الخصائص ٢/١٥/٣
  - (٥) الخصائص ٢/٢٠
  - (٦) الخصائص ١٧٧/٣
  - (٧) الخصائص ٢/٢٤١
    - (٨) الخصائص ١٧/١
    - (٩) الخصائص ٢٧/٢
  - (۱۰) الخصائص ۲۱/۲

- ٣ ـ السماع أقوى وأغلب للقياس(١) .
- قلب اللفظ نحو ما أطيبه وما أيطبه ومثله موقوف على السماع وليس لنا
   الاقدام عليه من طريق القياس(٢) .
- هـ متى ورد عليك لفظ فالقياس أن تتناوله على ظاهره ولا تدعي فيه قلبا
   ولا تحريفا الا أن يضح سبيل أو يقتاد دليل(٣) .
  - ٦ \_ أقوى الدلالات هي اللفظية ثم تليها الصناعية ثم تليها المعنوية(٤) .
- ٧ ان علل النحويين أقرب الى علل المتكلمين منها الى علل المتفقهين(٥).
   ٨ لما شبهوا الاه- بم بالفعل فلم يصرفوه كذلك شبهوا الفعل بالاه- بم فأعربوه(٦).
  - ٩ اذا قام الدليل لم يلزم النظير (٧) .
  - ١٠ \_ قد يكون الحركم الواحد معلولا بعلتين(٨) .
- ۱۱ ـ العرب اذا غـ يرت كلمة عن صورة الى صورة أخرى اختارت أن
   تكون الثانية مشابهة لاصول كلابهم ومعتاد أمثلتهم (۹) .

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/٢٤

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢/٨٨

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٩١/٢

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٩٨/٣

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١/٨٨

<sup>(</sup>٩) الخصائص ٢٦/٢

#### ٣ ـ في النحو :

١ - الحال ضرب من الخبر (١) .

٢ ـ قد يكون العامل في الحال غير العامل في ذي الحال نحو قول الله ١ وهو الحق مصدقا »(٢) .

٣ ـ يجوز في المعطوف مالايجوز في المعطوف عليه(٣) .

٤ ـ الظرف يعمل فيه الوهم ـ كذا عهد الى ابو على رحمه الله(٤) .

٥ - المضمر لايوصف (٥).

٦ ـ المعرفة لاتوصف بالنكرة(٦) .

٧ \_ الاضافة لاتنافي البناء(٧) .

٨ ـ المضاف بعض الاسم (٨).

٩ ـ الحروف يشتق منها ولا تشتق هي أبداً (٩) .

١٠\_ زيادة الحروف خارجة عن القياس(١٠) .

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢٠/٢

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲۰/۲

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢٠/٢

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢٠/٢

۱۱\_قد حـذفت العرب الجمدلة والمفرد والحركة وليس شيء من ذلك إلا
 عن دليل عليه(۱) .

١٢ ليس يلزم المبتدأ اسما محضا كازوم ذلك في الفاعل (٢).
 ١٣ حذف الحال لايحسن (٣).

١٤ لا يجوز تقديم المضاف اليه على المضاف ولا شيء مما اتصل به ، ولا يجوز تقديم الجواب على المجاب شرطا كان أو قسما أو غيرهما (٤) .

١٥\_ العامل في المعطوف غير العامل في المعطوف عليه(٥).

١٦\_ المسامحة في الفاعل ليست بالمرضية لانها أصعب حالاً من المبتدأ (٦) .

١٧\_ الفعل موغل في التنكير والاسم المضمر متناه في التعريف(٧) .

۱۸ ـ الفعل المضمر اذا كان بعده اسم منصوب به فقیه فاعله مضمرا وان كان بعده المرفوع به فهو مضمر مجرداً من الفاعل ، ألا ترى انه لابرتفع فاعلان بهده المرفوع به فهو مضمر مجرداً من الفاعل ، ألا ترى انه لابرتفع فاعلان بهده (۸)؟

19\_ ليس في الدنيا مرفوع يجوز تقـــديمه على رافعه ... ولايجوز تقـــديم الصلة ولا شيء منها على الموصول ولا الصفة على الموصوف ولا المبدل

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/۲۳۲

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲/۳۷۰

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/٨٧٣

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/٣٨٧

<sup>(</sup>٠) الخصائص ٢/٩٠٤

<sup>(</sup>٦) الخصائص ٢/٢٣٤

<sup>(</sup>٧) الخصائص ١٠٣/١

<sup>(</sup>٨) الخصائص ٢/٠٨٣

منه ولا عطف البيان على المعطوف عليه (١).

٢٠ التنوين مؤذن بتمام ما دخل عليه ، والاضافة حاكمة بنقص المضاف (٢).
 ٢١ التنوين علم التنكير (٣).

## نماذج من آرائه النحوية :

آ۔ مما خالف فیہ الجمہور :

ا ـعدل «أم خر »: الجمهور انه معدول عن « الأخر ً » وابن جني على انه معدول عن « الأخر ً » وابن جني على انه معدول عن « أفعل من » أي آخر من (٤) .

٢ ـ المنزلة بين المنزلتين « الاسم أما منصرف وأما غيره ولا واسطة بينهما عند الجمهور وأثبته ابن جني في المعرف بأل والمضاف قال فانه لايسمى منصرفا ولا غير منصرف »(٥).

٣ ـ الفعل المضارع المعتل الآخر المجزوم: ورد ابقاء هذه الحروف يعني حروف العلة ـ مع الجازم كقوله:

\* ولا ترضاها ولا تُملَّق \*

\* لم تهجو ولم تدع \*

\* الم يأتيك والانباء تنمي \*

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/٥٨٧

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٣/٥٥

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١٥/٣

<sup>(</sup>٤) همع الهواسع ١/٥٦-٢٦ ، الرضي على الكافية ١/٤٤

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢/٧٥٣ ، الممع ١/٧٧

فَالْجِمْهُورَ عَلَى انْهُ مَخْتَصَ بِالصَّرُورَةُ وَقَالَ بِعَضْهُمَ انْهُ يَجُوزُ فَي سَعَةُ الْـكَلَامُ وانه لغة لبعض العرب(١) .

والمعني بقوله قال بعضهم أبو الفتح ، فهو الذي قال في ( المنصف ) في هذه « فهذا انماجاء على لغة من يقول « هو يأتيك وغير ماضي ٍ » فيجر يه مجرى الصحيح فكأنه حذف الضمة للجزم كما يحذفها له من الصحيح من قوله : ألم بباغ الث(٢) .

عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة في نحو: ضرب غلام، زيداً ، مذع الجمهور هذا التقديم وأجازه ابن جني (٣) .

٥ ـ ٧ لا ، العاملة عمل ليس : الجمهور على تنكبر اسمها وخبرها و لم يعتبر
 ابن جني وطائفة هذا الشرط فأجازوا اعمالها في المعارف كقوله :

وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولاعن حبها متراخيا(٤)

٦ ـ رابط الخبر بالمبتدأ: الجمهور منعوا أن يكون الرابط تكرار المبتدأ عمناه نحو: زيد جاءني أبو عبدالله ، وأجازه الأخفش وحسنه ابن جني (٥) .

٧ ـ جواز حذف عامل الفاعل لعدم اللبس نحو: ليهُ باث يزيد ضارع لخصومة، يستبح له بالغدو والآصال رجال. منع الجمهور الفياس على ذلك وجوزه الجرمي وابن مالك(٦) .

<sup>(</sup>۱) همع الهوامع ۱/۲۵

<sup>(</sup>٢) المنصف ١١/٢

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١/٢٣)، الهمع ١/٦٦، مغنى اللبيب ٤٩٢/٢، الاشموني ٢/٨٥

<sup>(</sup>٤) الهمع ١/١٥٥ ، المغنى ١/٠٤٠

<sup>(</sup>٥) الحمع ١/٨٨

<sup>(</sup>٦) الهمع ١/١٣١

أ ـ ( اذا ) مبتدأ في قوله « اذا وقعت الواقعة » والخبر « اذا » الثانية وخافضة رافعة بالنصب حالان . والمعنى وقت وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة لآخرين هو وقت رج الارض . قاله ابن جني وأنكره الجمهور (١) .

٩ ـ الجملة بعد بينا وبينا: الجمهور على أن الجملة بعدهما مضاف اليهانفسها دون حذف مضاف وانها في موضع جر وذهب الفارسي وابن جني الى تقدير زمان مضاف الى الجملة محذوف(٢).

۱۰ - المفعول معه لايتقدم على عامله باتفاق ولايتقدم على مصاحبه وأجازه
 ابن جني فيقال : استوى والخشبة الماه(٣) .

١١ ـ زيادة الا : واثبتها الأصمعي وابن جني وخرج عليه قوله :
 ١١ - زيادة الا : واثبتها الأصمعي وابن جني وخرج عليه قوله :
 ٣ - حراجيح ماتنفائ الا مناخة \*(٤)

السراج وابن جني في قول الشاعر : منعه الجمهور وأجازه الفارسي وابن السراج وابن جني في قول الشاعر :

\* لبئس الفتى المدعو بالليل حاتم \*(٠)

۱۳ ـ اظهار المتعلق بالخبر : منعه الجمهور وجوزه ابن جني واستدل بقول الشـــاعر :

## \* فأنت لدى بحبوحة الهون كاثن \*(٦)

- (١) همع الهوامع ١/٢٦٦ ، مغني اللبيب ١/٩٤
- (٢) سر صناعة الاعراب ١/٧٧، الهمع ١/١١٢
- (٣) الخصائص ٢/٣٨٢، الهمع ١/٠٢٠ ، الأشموني ٢/٧٧٢
  - (٤) الهمع ١/٢٣٠، المغني ١/٧٧
  - (٥) الهمع ٢/٨٥، شرح الأشموني ٣١/٣
  - (٦) الهمع ١٠٨/٢ ، الرضي على الكافية ١/٩٩

المعطف على محل المجرور ، لأبجوز عند النحاة أن يقال : مررتُ بِرْبِلُـ وعمرا . وأجازه الفارسي وابن جني(١) .

١٥ ـ بأي أولى المتعلق به أبا الفعلية امبالاسمية ؟ : اكثرهم على ان المحذوف المتعلق به فعل ، وذهب ابن السراج وأبو الفتح الى انه اسم لكونه مفرداً والأصل في خبر المبتدأ أن يكون مفردا(٢) .

#### ب \_ مما خالف فیه سیبویه :

١ - ( له تنك ) : « قيل همزة ان مبدلة هاء مع تأكبد الخبر أو تجريده كقوله
 \* لهنك من برق علي كربم \*

هذا ما اختاره ابن جني وابن مالك ، وذهب سيبويه وابن السراج الى انهالام قسم مقدر لا لام ان . قال سيبويه وهذه كلمة تتكلم بها العرب فى حال اليمين (٣). ٢ ـ لام الجر فى الاستغاثة : ذهب ابن جني الى انها تتعلق بحرف النداء لما فيه من معنى الفعل وذهب سيبويه الى انها تتعلق بالفعل المضمر واختاره ابن عصفور (٤) . ٣ ـ (لما) : القول بظر فيتها رأي ابن السراج والفارسي وابن جني وجهاعة ومذهب سيبويه وابن خروف انها حرف (٥) .

٤ ـ الجر بعد ما خلا وما عدا: زعم الجرمي والربعي والكسائي والفارسي وابن جني انه بجوز الجرعلى تقدير (ما) زائدة والذي نص عليه سيبويه المنع (٦).
 ٥ ـ الحال لاتقع مؤولة بالمصدر: مذهب سيبويه أن (ان) والفعل وان

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/٣٥٣ ، مغني اللبيب ٢/٢٧٤ ، الهمع ٢/١٤١

<sup>(</sup>۲) شرح الكافية ١/٩٩

 <sup>(</sup>٣) الخصائص ١/١٥١، الهمع ١/١٤١

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/٨٧٢ ، الأشموني ١٦٤/٣ ، الهمع ١/٠٨١

<sup>(</sup>٥) الخصائص ٢/٣٥٢، المغني ١/٢٨٠، الهمع ١/٢١٥

<sup>(</sup>٦) همع الهوامع ١/٢٣٣

قدرت بمصدر لأبجوز أن تقع حالاً لان العرب اجرتها باب مجرى المعارف في الاخبار بكان ولأن (أن) للاستقبال ، والمستقبل لايكون حالا وأجازه ابن جني وخرج عليه قول الشاعر:

وقالوا له لاتنكحيه فانسه لأول نصل ان يلاقي مجمعا(١)

٦ ـ توكيد المحذوف في نحو الذي ضربت نفسه زيد: أجازه الخليلوسيبويه
 و المازني و ابن طاهر و آخرون و منعه الأخفش والفارسي و ابن جني و ثعلب (٢) .

٧- اللام بعد ان المهملة في نحو «وان كانت لكبيرة» هي عند سديبويه والاكثرين لام الابتداء. وعند أبي الفتح وجماعة انها لام اجتلبت للفرق(٣).

# ج ـ مما خالف فيه شيخه أبا على الفارسي:

الثلاثي الساكن الوسط المؤنث) كهند: من المعلوم انه يجوز فيه الصرف وعدمه واختلف في الأجود منها. فالأصح ان الاجود المنع قال ابن جني وهو القياس والأكثر في كلامهم. وقال أبو على الفارسي الصرف أفصح. (٤)
 النون في المثنى وجمع المذكر السالم: قيل انها عوض من الحركة والتنوين معا، وعليه ابن ولاد وأبو على وابن طاهر والجزولي.

وقيل انها عوض عن الحركة والننوين فيما وجدا في مفرده ، ومن الحركة فقط فيما لاحركة في فقط فيما لاحركة في مفرده كمثنى مالاينصرف ، ومن التنوين فقط فيما لاحركة في مفرده كعصا وقاض ، وغير عوض فيما خلا عنها كمثنى حبلى وهذا والذي . وعليه ابن جني (٥) .

<sup>(</sup>١) همع الهوامع ١/٢٣٩

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١/٧٨١ ، المغني ٢٠٨/٢ ، الهمع ١٢٤/٢

<sup>(</sup>٣) المنصف ١٢٧/٣ ، المغنى ١ /٢٣٢

WE/1 bank (2)

<sup>(</sup>٥) الحمع ١ /٨٤

٣ ـ ( الهنك ) : ذكرنا رأيه فيها فيما خالف فيه ســـيبويه ، وذهب قطرب والفراء والمفضل ابن سلمة والفارسي وصححه ابن عصفور الى ان الاصل « له انك » فهما كلمتان(١) .

الفاء في نحو ه خرجت فاذا الاســـد »: هي زائدة لازمة عند الفارسي والمازني وجهاعة وعاطفة عند مبرمان و أبي الفتح (٢) .

وليس صحيحا ما ذهب اليه ابن هشام ، فرأي أبي الفتح موافق لرأي المازني فيها . جاء في ( سر الصناعة ) : « تقول العرب : «خرجت فاذا زيد» واختلف العلماء في هــذه الفاء : فذهب أبو عثمان الى انها زائدة وذهب أبواسحاق الزيادي الى انها دخلت على حد دخولها في جواب الشرط . وذهب مبرمان الى انها عاطفة .

وأصح هذه الأقوال قول أبي عثمان »(٣) . ويذهب في بحثه يسند هذا الرأي ويفند الأقوال الأخرى .

هبهات: يفتح الحجازيون تاء هيهات ويقفون بالهاء، ويكسرها تميم ويقفون بالهاء ، ويكسرها تميم ويقفون بالتاء وبعضهم يضمها واذا ضمت فمذهب أبي علي انها تكتب بالتاء ومذهب ابن جني أنها تكتب بالهاء (٤).

٦ تاء (تجفاف): قال «سألت إوما أبا على ـ رحمــه الله ـ عن تجفاف أناؤه للالحاق بباب قرطاس؟ فقال نعم واحتج في ذلك بما انضاف البها منزيادة الألف ... ويبعد هذا عندي » (٥).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۱/۱۵/۱ ، الهمع ۱/۱۱

<sup>(</sup>۲) مغنى اللبيب ١ /١٦٧

<sup>(</sup>٣) سر الصناعة ١/٢٦٢

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢/٧٧٢ ، ١٩٩/ ، شرح الاشموني ١٩٩/٣

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١/١٣٢

٧- اني لأمر بالرجـــل مثلك: كان أبو علي يقوي قول أبي الجسن في نحو قولهم « اني لامر بالرجل مثلك »: ان اللام زائدة حتى كأنه قال: اني لامر برجل مثلك ». ان اللام زائدة حتى كأنه قال: اني لامر برجل مثلك ...

واعلم ان هذا القول من أبي علي غير مرضي عندي(١).

٨ - ( إَفْمَل ) صفة : قال في هذا البيت :

ان تك ذا بزَّ فان بزِّي سابغة فوق وأيَّ إوزَّ

قال أبو علي: لا يكون ( اوز ) من لفظ الوَز لائه قد قال: ليس في الكلام ( افعل ) صفة . وقد يمكن عندي أن يكون وصف به لتضمنه معنى الشدة كقوله: رحت وانت غرّبال الاهاب(٢)

٩ - همزة وراء: قال: « ومن البدل الجاري مجرى الزائد عندي لا عند أبي علي همزة وراء. ويجب أن تكون مبسدلة من حرف عسلة لقولهم: تواريت عنك ... وأما أبو علي رحمه الله فكان يذهب الى أن لامها في الاصل همزة وانها من تركيب ( ورأ )» (٣) .

١٠ الهمزة في أد يه: ذهب أبو على أن الهمزة في أديه ليست بدلا من الياء وانما هي لغة في الكلمة. قال: الا انني أنا أرى في هذه اللفظة خلاف ما رآه أبو على فلو كان الأمر على ما ذهب اليه لتصرفت الهمزة في هدفه اللفظة تصرف الياء وليس الأمر كذلك(٤).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۹۹/۳ - ۱۰۰

<sup>(</sup>٢) الخصائص ٢١٧/٣

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢٧٨/٣

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة ١ /٢٤٢-٤٤٢

#### د ـ مما و افق فيه شيخه :

١ - النون المحذوفة في نحو: أتحاجوني ، أهي نون الوقاية أم علامة الرفع ؟ فهب سيبويه الى انها نون الرفع ... وذهب أكثر المتأخرين الى انها نون الوقاية وعليه الاخفش الأوسط والأخفش الصغير والمبرد وأبو علي وابن جني لانها لانها كانت أولى بالحذف (١) .

٢ ـ المهموز من الافعال: المهموز من الافعال كيقرأ وميقرىء ويوضؤ
 يجوز تسهيل همزه ونص سيبويه وغيره كالفارسي وابن جني على انه لا يجوز ابداله
 لينا محضا الا في الضرورة (٢).

٣ ـ الحبر شبه الجملة: ذهب ابن كيسان الى أن الحبر في الحقيقة هو العامل المحذوف وان تسمية الظرف خبراً مجاز وتابعه ابن مالك. هذا هو التحقيق وذهب الفارسي وابن جني الى انه الظرف حقيقه وان العامل صار نسيا منسيا (٣).

٤ ـ دلالة الانعال الناقصة على الحدث: اختلف في دلالة هذه الأفعال على الحدث فمنعه قوم منهم المبرد وابن السرراج والفارسي وابن جني وابن برهان والجرجاني والشلوبين(٤).

• العامل في نحو: اما انت منطلقاً انطلقت: ذهب أبو علي وابن جني ان (ما) هي الرافعة الناصبة لكونها عوضاً من الفعل فنابت مناب الفعل(٥). ٦ ـ اذا الفجائية: ظرف مكان عند المبرد والفارسي وابن جني وأبي بكر

<sup>(</sup>١) مغني اللبيب ٢/٠٦٠ ، الهمع ١/١٥-٥٦

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١٥٢/٣ ١٥٣\_١٥٣

<sup>(</sup>٣) الهمع ١/٩٩

<sup>(</sup>٤) المام ص ١٧١ الخصائص ١-٣١٢، المغني٢/١١٤، ٣٤، الهمم ١/١١٣

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١/١٨٢، المغني ١/٢١٦، الهمع ١/٢٢١

الخياط واختاره ابن عصفور وظرف زمان عند الرياشي والزجاج(١) .

٧- الجر بعد ماخلا وماعدا : وقد مرت فيما خالف فيه سيبويه وقد وافق فيها شيخه ـ كما مر ..

٨ ـ اتباع فاعل نعم وبئس بالنعت ـ وقد مر ـ . قلنا لايتبع فاعلها حند
 الجمهور وأجازه ابن السراج والفارسي وابن جني .

٩ ـ اللام مع أن المهملة وقد مر :

10 - نيابة المفعول له مناب الفاعل في الفعل المبني للمجهول: لاتجوز نيابة المفعول له اذا كان منصوباً اتفاقاً، وفي المجرور بحرف قولان أحدهما: لا، بناء على ان المجرور لايقام ولأنه بيان لعلة الشيء وذلك لايكون الا بعد ثبوت الفعل مجرفوعه وهذا ما صححه الفارسي وابن جني وقبل بجوز بناء على اقامة المجرور (٢).

١١ ـ ما مر من توكيد المحذوف في نحو الذي ضربت نفسه زيد .

١٢ ـ ( لما ) ظرف بمعنى حين ـ وقد مر ـ .

### هـ مما وافق فيه الكوفيين :

النافية العالمة عمل ليس: حرف غير مختص فكان القياس ألانعمل لذلك منه اعمالها الفراء وأكثر البصرية والمغاربة وعزي الى سيبويه وأجاز اعمالها الكسائي وأكثر الكوفيين وابن السراج والفارسي وابن جني وابن مالك وصححه ابن حيان (٣).

٢ ـ ( حاشا ) أهي اسم أم فعل ؟ تقع حاشا قبل لام الجر نحو حاشا لله وهي

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١/١٥٦ ومابعدها ، الهمع ١/٧٠٢

<sup>(</sup>٢) الهمع ١٦٣/١

<sup>(</sup>٣) همع الهوامع ١٢٤/١

عند الميرد وابن جني والكوفيين فعل قالوا لتصرفهم فيها بالحذف قالوا حاش وحشا ولادخالهم اياها على الحرف قبل لام الجر(١) .

٣ ـ (أو) للاضراب بمعنى بل: قال الكوفيون وأبو علي وأبو الفتح وابن
 رهان تأتي للاضراب مطلقاً تمسكاً بقوله:

كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولارجاؤك قد قتات أولادي (٢)

هذا ماجاء في ( و عني اللبيب ) و ( شرح الاشموني ) و ليس صحيحاً مانسب الى أبي الفتح في ذلك . جاء في ( الحصائص ) : « أو ، انما اصل وضعها ان تكون لأحد الشيئين ابن كانت و كيف تصرفت . فهي عندنا على ذلك ، وان كان بعضهم قد خني عليه هذا من حالها في بعض الأحوال حتى دعاه الى أن نقلها عن أصل بابها . وذلك ان الفراء قال: انها قد تأتي بمعنى بل . . . . . ( م ) وقال: فأما قول الله سبحانه ( وأرسلناه الى مائة ألف أو يزيدون ) فلا يكون فيه أو على مذهب الفراء بمعنى بل ولاعلى مذهب الفراء بمعنى بل ولاعلى مذهب الفراء بمعنى بل

عطف البيان يكون معرفة ويكون نكرة: لأن النكرة تقبل التخصيص
 بالجامد كما تقبل المعرفة التوضيح به نحو « لبست ثوباً جبة » .

هذا مذهبالكوفيين والفارسي وابن جنى والزممخشري وابن عصفور وذهب غير هؤلاء الى المنع(٥) .

عمل المصدر مضمراً: لاعمال المصدر شروط منها أن يكون مظهراً فلو

<sup>(</sup>١) المغني ١/١٢١ ، الاشموني ٢/٦٦٢ ، الهمع ١/٣٣٧

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب ١٠٦/٣ ، الأشموني ١٠٦/٣

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/٧٥٤ وما يعدها

<sup>(</sup>٤) الخصائص ۲۱/۲

<sup>(</sup>٥) شرح الاشموني ٨٦/٣

أُضمر لم يعمل خلافاً للكوفيين وأجاز ابن جني في ( الخصائص ) والرمائي اعماله في المجرور وقياسه في الظرف(١) .

هذا ماجاء في (شرح الأشمولي) والصواب ان الذي أجازه أبو الفتح في (الحصائص) اعمال المصدر مضمراً في المظرف(٢) لا في المجرور والمثال الذي أورده هو: قيامك اسس حسن وهو البوم قبيح. وخرجه تخربجات منها الاعمال. وهو موافقة لهم من وجه.

٦ - المبتدأ والخبر بترافعان: جاء في (الهمع) ان المختار وفاقاً للكوفيةوابن
 جني أن المبتدأ والخبر بترافعان. قال وهذا المذهب اختاره ابنجني وأبوحيان (٣).

هذا ماجاء في (الهمع) والصواب وقد بيناه في مذهبه النحوي أنه موافق للبصربين فيه(٤) وليس صحيحا ماورد في الهمع.

## و ـ مسائل من اجتهاداته الخاصة :

١ - مروان أخو اليوم اليمي : ذكر فيه قولين احدهما أنه أراد : اخوم اليوم السهل اليوم الصعب ، والآخر : اخو اليوم اليوم كما يقال عند الشدة والأمرالعظيم اليوم اليوم اليوم .

قال: « ويجوز عندي فيه وجه ثالث لم <sup>و</sup>يقل به وهو أن يكون أصله على ماقيل في المذهب الثاني . . اخو اليوم اليوم ثم قلب فصار ( اليَّموم) ثم نقلت الضمة الى الميم على حد قولك: هذا بكر فصارت ( اليَّمُو) فلما وقعت الواو طرفا بعد

<sup>(</sup>١) شرح الاشموني ٢٨٦/٢

<sup>(</sup>٢) ١٩/٢ لخصائص ١٩/٢

<sup>(</sup>٣) الحمع ١ / ٩٤ ، ٩٥

<sup>(</sup>٤) لاحظ الحصائص ١/١٦٦، ١٩٩/١، ١٩٩/١ وأماكن اخرى

ضُمة في الأسم ابدلوا من الضمة كسرة ثم من الواوياء فصارت (اليمي) كأحقّ وأدل » (١).

٢ ـ ( تَيهورة ـ القطعة الصعبة من الرمل ) قال : وهي عندنا ( فيعولة ) من تهور الجرف . . . و يجوز عندي أن تكون في الأصسل أيضا ( تفعولة ) كتعضوضة . . . و يجوز فيه عندي وجه ثالث وهو أن يكون في الأصل ( يفعولة ) كتعضوضة . . . و يجوز فيه عندي وجه ثالث وهو أن يكون في الأصل ( يفعولة ) كيعسوب ويربوع فيكون اصلها ( يهوورة ) (٢) .

٣ ـ مذهب العرب في تكسير قع لل على أفعال كعلم وأعلام ، و قعلة على أفعال كعلم وأعلام ، و قعلة على أفع لنحو أكمة وآكم قال : والقول فيه عندي ان حركة العين قد عاقبت في بعض المواضع تاء التأنيث وذلك في الأدواء نحو قولهم : رَمِث رَمَثا وَحبِط حبّطا... فاذا الحقوا التاء اسكنوا العين فقالوا تحقيل تحقلة ومعل مَعْلَة ...

فلما تعاقبت التاءوحركة العين جريا لذلك مجرى الضدين المتعاقبين فلما اجتمعا في ( فَعَلَمَة ) ترافعا احكامهما فاسقطت الناء حكم الحركة واسقطت الحركة حكم التاء. فـآل الأمر بالمثال الى ان صــار كأنه فَعْل ، و ( فَعْل ) باب تكســيره ( افعل ) (٣).

لازمة والثانية متعدية نحو أجفل الطليم وجفلته الرياع المعدية نحو أجفل الظليم وجفلته الرياح .

قال: وعلة ذلك عندي انه جعل تعدي فعلت وجمود أفعلت كالعوض لفعلت من غلبة أفعلت لها على التعدي نحو جلس وأجلسته(٤).

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲/۲۷، ۷۷

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲/۷۹، ۸۰

<sup>(</sup>٣) الخصائص ١٠٨/٢

<sup>(</sup>٤) الخصائص ١ /٥١ ٢

ق ـ اجهاع العرب على مجىء عين مضارع فعلته اذا كانت من فاعلني مضمومة البتة ، وذلك نحو قولهم : ضاربني فضربته اضرمبه ، وعالمني فعلمته اعلمه قال :

وعلته عندي ان هذا موضع معناه الاعتلاء والغلبة فدخل بذلك معنى الطبيعة والنحيزة التي تغلب ولاتغلب وتلازم ولا تفارق وتلك الأفعال بابها فَجُل يفجُل فَعُمْل مِعْمُل عُمْمُل مُعْمَل مِعْمُل مُعْمَد فَقَهُ مِفَاهُ وَعَلَمُ مِعَلَمُ مَعَلَمُ اذا أَجَاد العلم (١).

٦ ـ قالموا في قول الشاعر :

شدوا المطي على دليل دائب من أهل كاظمة بسيف الأبجر

قالوا معناه : بدليل .وهو عندي أنا على حذفالمضاف أي شدوا المطيعلى دلالة دليل فحذف المضاف(٢) .

۸ ـ باب في ان سبب الحميم قد يكون سببا لضده على وجه ، قال : وعلى ذلك عندي ماجاء عنهم من تكسير فعيل على أفعال نحو يتيم وأيتام وشريف وأشراف حتى كأنه انما كسر فعيل لافعيل كنمر وانمار وكبد وأكباد وفيخذ وأفخاذ (٤).
 ٩ ـ قال في قول الشاعر :

من أي يومي من الموت أفر أيوم لم يقدر أم يوم قـــدر ذهبوا فيه الى انه أراد النون الخفيفة ثم حذفها فبقيت الراء مفتوحة . . . .

<sup>(</sup>١) الخصائص ٢/٥/٢

<sup>(</sup>۲) الخصائص ۲/۲۳

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/٨٠٠ ـ ١٨٤

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٣/٣٥

والذي أراه أنا وماعلمت أحدا من أصحـابنا ولا غيرهم ذكره ويشبه ان يكونوا لم يذكروه للطفه ثم ذكر أصله(١) كما مر .

۱۰ ـ « مسوكى » : قال : القول عندي في مسوكى في بيت المرار : فأصبحت مهموما كأن مطبتي بجنب مسولى أو بوجرة ظالع ينبغي ان تكون مقصورة من مسولاء بمنزلة جملولاء (۲) ،

الحض عكل المحض عكل ورويناها عن قطرب وذكر أنها لغة لبعض عكل ووجه القول عليها عندي أن تكون ثما همز من غير المهموز بمنزلة استلأمت الحجر واستنشأت الرائحة ... واصلها ترقوة ثم همزت على ماقلنا » (٣) .

١٢ - (العاين) ، قال : « وكذلك ماانشده من قول رؤبة :
 مابال عيني كالشعيب العين .

۱۳ ـ مارآه في نحو: هذا جحر ضب خرب فقد ذكر النحاة ان هـــذا من باب الغلط الذي لايجوز القياس عليه أو المجاورة وحمله أبو الفتح على أنه من باب حذف المضاف ، كما مر(ه).

١٤ ـ تجاور الأحوال والأحيان ، نحو : احسنت اليه اذ أطاعني ، يرى أنهذا

<sup>(</sup>١) سر الصناعة ١/٨٥

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١٩٢/٣

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢٠٧/٣

<sup>(</sup>٤) الخصائص ٢١٤/٣

<sup>(</sup>٥) الخصائص ١٩١/١ ، ٣٢١/٣٢

من باب تجاور الأحيان قال : « وهـــذا التجاور الذي ذكرناه في الاحوال والأحيان لم يعرض له أحد من أصحابنا وانما ذكروا تجاور الألفاظ »(١) .

١٥ ـ قال في ( باب في ترافع الاحكام ) : ( هذا موضع من العربية لطيف
 لم أر لاحد من أصحابنا فيه رسما و لا نقلوا الينا فيه ذكر ا »(٢) .

١٦ ـ قال في قول الشاعر:

وخضخضن فينا البحرحتي قطعنه على كل حال من غمار ومن وحـل

قالوا أراد بنا . وقد يكون عندي على حــذف المضاف أي في سيرنا ومعناه في سيرهن بنا(٣) .

١٧ ـ قال في قول الشاعر :

فظلت في شــر من اللذكيدا كاللذ تزني زم بيـة فاصطيدا

قد عد الناس ( اللذ ) لغة فى ( الذي ) وبمكن عندي أن يكون ذلك صنعة لا لغة ، وذلك انه يجوز أن يكون حـــذف الياء تخفيفا لطول الاســــم بصلته فصار ( اللذ )(٤) .

١٨ ـ تقديم المعطوف على المعطوف عليه ، قال في قول الشاعر :

ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله الســـلام

ان الجماعة حملته على انه : عليك السلام ورحمة الله . وهــذا وجه . قال : الا ان عندي فيه وجها لا تقـــديم ولا تأخير من قبل العطف ، وهو أن يكون ( رحمة

<sup>(</sup>۱) الخصائص ۲۲۷/۳

<sup>(</sup>٢) الخصائص ١٠٨/٢

<sup>(</sup>٣) الخصائص ٢/١٣/٢

<sup>(</sup>٤) البامص ٢٤

الله) معطوفا على الضمير في (عليك) وذلك ان (السلام) مرفوع بالابتداء وخربره مقدم عليه وهو (عليك). ففيه اذن ضمير منه مرفوع بالظرف فاذا عطفت (رحمة الله) ذهب عنه مكروه التقديم لكن فيه العطف على المضمر المتصل من غير توكيد له وهذا أسهل عندي من تقديم المعطوف على المعطوف عليه (١) ،

#### خاتمة

والآن بعد اكمال الباب الثامن نكون قد انتهينا \_ ولله الحمد \_ من بحث « ابن جني النحوي » وعسى ان نكون قد وفقنا في رسم صورة صحيحة أو مقاربة لنحو أبي الفتح :

الذي نستخلصه من نظرة أبي الفتح النحوية بصورة موجزة :

النحاة في رد طائفة من القراءات المعتمدة وتضعيفها وتلحينها وهو ينسب طائفة من القراءات المعتمدة وتضعيفها وتلحينها وهو ينسب طائفة من القراءات المعتمدة وتضعيفها وتلحينها وهو ينسب طائفة من القراء الى الجهل أو الى السهو أو القصور عن ادراك حقيقة الأمر ، وان كان هو في موقفه أقرب الى الاعتدال من موقف شيخه أبي على الفارسي .

٢ ـ موقفه من الاستشهاد بالحديث كموقف سائر النحاة أعني أنه لايرى الاستشهاد بالحديث الا انه لايمتنع من أن يذكر الحديث تأييداً لرأي قرره أو أصل استنبطه . أما أن يكون الحديث هو الاصل الذي يقرر القاعدة أوينقضها فلا.
 ٣ ـ وفي الاستشهاد بركلام العرب من شعر ونثريقف موقف النحاة البصريين فيأخذ بالكثرة من النصوص الفصيحة المعتمدة ، ولايقيس على الشاذ والنادر ، وبنظر الى الناقل وبزنه من حيث فصاحته ، فان كان فصيحاً أخذ منه والارده ، وبعل القياس عباراً بزن به المسموعات المفردة ويستشهد بأشعار المولدين في المعاني.
 ٤ ـ وان له مجهوداً كبيراً في تثبيت أصول النحو وتدعيمها ان لم يكن له الجهد الأكبر في ذلك وقد ألف في هدا الشأن كتاب (الخصائص) على طريقة الفقهاء والمنكلمين .

وهو معتزني يظهر أثر اعتزاله فيما يبحث ولايمتنع أن يذكر أصولانحوية
 على وفق مبادئ المعتزلة كما في بحثه ( الحركم يقف بين الحكمين ) .

أُ ـ ويرى أن العرب كانت تلحظ العلل عندما تتكلم .

٧ - وهو يقول بنظرية « العامل » ويقف منها موقف نحاة البصرة ، ويكاد يتفق معهم اتفاقاً تاماً ولا صحة لقول من يقول : انه اراد أن يهدم نظرية العامل ويبني النحو على اساس جديد .

٨ ـ وان عقليته تعليلية تحليلية مبتكرة قيّاسة يلمـح الاشارة الحاطفة ، وهو دقيق الملاحظة ، واسع النظر متثبت فيما يقول ، ويستعمل أمثلة غير عملية وفرضية لرياضة الفكر وتدريبه .

٩ ـ تؤخذ عليه هنات في التعليل الذي يبالغ فيه ويغلوحتى بمتد الحالكلمات الدخيلة ظاناً انها عربية كما يؤخذ عليه قلة التدقيق في طائفة من الحدود النحوية ، وربما لم يكن يقصد الى حدها بصورة دقيقة \_ كما بينا \_ .

١٠ له بحوث في غاية التدقيق كالاشتقاق الاكبر وما يتعلق باللفظ والمعنى وتركب اللغات وتداخلها كما له اجتهادات خاصة لغوية ونحوية جديرة بانعام النظر.

11 - وهو بصري المذهب لابغدادي ولاكوفي ، ارتضى لنفسه أن يكون بصرياً ، ويعد نفسه من البصريين ويضع نفسه بمعزل عن البغدادبين والكوفيين ويقول في المسائل الخلافية برأي البصريين في الاعم الاغلب .

١٢ ـ نسبت اليه آراء نحوية وهماً نبهنا عليها في الكنتها .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

# مراجع البحث

- أ ـ الاتقان في علوم القرآن ـ للسيوطي طبعة ٣ -١٣٧٠هــ ١٩٥١م .
  - ٢ ـ الاذكياء ـ لابن الجوزي.
- ٣ ـ الاستشهاد بالحديث ـ لمحمد الخضر حسين ـ مجلة مجمع اللغة العربية ج٣.
- ٤ ـ الاشباه والنظائر ـ للسيوطي ط٢ حيدر آباد الدكن ١٣٥٩ ه مطبعة دائرة
   المعارف العثمانية .
  - ٥ ـ الأصوات اللغوية ـ للدكتور ابراهيم أنيس ـ مطبعة نهضة مصر :
    - ٦ ـ الاعلام ـ لخير الدين الزركلي .
- ٧ ـ الاغراب في جـدل الاعراب ـ لابن الانبارى ـ مطبعة الجامعة السورية
   ١٣٧٧ه ١٩٥٧ مع رسالة لمع الأدلة .
  - ٨ ـ الاقتراح ـ للسيوطي ط٢ حيدر آباد الدكن ١٣٥٩ ه .
- ٩ ـ الألفاظ السريانية في المعاجم العربية ـ للبطريرك مار اغناطيوس افرام
   الاول ـ مجلة المجمع العلمي العربي ـ كانون الثاني ١٩٤٩م .
- ١٠ ـ الامتـاع و المؤانسة \_ لأبي حيـان التوحيدي ط٢ القاهرة مطبعة لجنة التأليف والنشر .
  - ١١ \_ الأنساب \_ لأبي سعيد عبدالكريم بن السمعاني .
- ١٢ ـ الانصاف في مسائل الخلاف ـ لأبي البركات ابن الانباري تحقيق مجد
   محي الدين عبد الحميد .
- ۱۳ ـ ابن جني أبو الفتح عثمان ـ مجـلة المقتطف المجــلد ۱۱۱ الجزء ۳ سنة ۱۹٤۷ بقلم عبدالله أمين .

١٥ ـ أبو حيان التوحيدي ـ سيرته ـ آثاره ـ للدكتور عبدالرزاق محيى الدين سنة ١٩٤٩ ،

١٦ ـ أبو علي الفارسي ـ للدكتور عبدالغتاح اسماعيل شلبي :

١٧ ـ أبو الفتح بن جني ـ مقالات متسلسلة في مجـــلة المجمع العلمي العربي المجلد الرابع والعشرون ، المجلد الثلاثون ، المجلد المجلد الجادي والثلاثون ، المجــلد الثاني والثلاثون .

١٨ ـ أثر اللغات السامية في اللغة العربية ـ للشيخ عبدالقادر المغربي مجلة
 مجمع اللغة العربية ج٨.

19 أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ـ للمقدسيط۲ طبع في مدينة ليدن.
 ٢٠ ـ احياء النحو ـ لابراهيم مصطفى ـ القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٥٩.

٢١ ـ اخبار الراضي بالله والمتنى لله ـ من كتاب الأوراق للصولي .
 ٢٢ ـ اخبار النحويين البصريين ـ لأبي سعيد السير افي ط ١٩٧٤هـ ١٩٥٥م.
 ٢٣ ـ أسرار العربية ـ لابن الانباري ـ تحقيق مجد بهجة البيطار مطهمة الترقي بدمشق ١٣٧٧هـ ١٩٥٧م.

٢٤ ـ أسرار العربية ـ لاحمـــد تيمور باشـــا ـ مطابــع دار الكتاب العربي
 عصر ط١٠ .

۲۵ ـ أطلس التاريخ الاسلامي صنفه هاري . و . هازارد . ترجمه وحققه ابراهيم زکي خورشيد .

٢٦ ـ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ـ للامام فخرالدين الرازي مطبعة
 لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٥٦هـ ١٩٣٨م ٤

اعيسان الشيعة ـ للسيد محسن الأمين ج ٣٩ ط١ ـ مطبعة الانصـاف بيروت ١٩٥٦م .

٢٨ ـ أغلاط اللغويين الاقدمين ـ للأب أنستاس الكرملي ـ طبع في بغداد
 ١٩٣٢ .

٢٩ ـ انباه الرواة على أنباه النحاة ـ للقفطي ـ تحقيق مجد أبي الفضل ابراهيم
 مطبعة دار الكتب المصرية ١٣٧١هـ ١٩٥٢م .

٣٠ ـ البداية والنهاية ـ لابن كثير .

٣١ ـ البصائر والذخائر ـ لأبي حيان التوحيدي ط١ القاهرة ١٩٥٣ م حققه وعلق عليه أحمد أمنن ، السيد أحمد صقر .

٣٢ ـ بغية الوعاة ـ للسيوطي .

٣٣ ـ تاج العروس ـ شرح المقاموس ـ لمحبالدين الزبيدي الحنني .

٣٤ ـ تاريخ آداب العرب ـ لمصطفى صادق الرافعي.

٣٥ ـ تاريـخ آداب اللغة العربية ـ لجرجي زيدان ـ مطبعة الهلال سنة ١٩٣٠. ٣٦ ـ تاريـخ أبي الفدا .

٣٧ ـ تاريـخ الأدب العربي لحنا الفاخوري .

٣٨ ـ تاريـخ الأدب العرني لكارل بروكلمان .

٣٩ ـ تاريـخ الاسلام السياسي لحسن ابراهيم حسن ط ٤ ١٩٥٨ .

٠٤ - تاريخ بغداد - للخطيب البغدادي .

٤١ ـ تاريخ الحكماء ـ لعلي بن يوسف القفطي .

٤٢ ـ تاريخ الشعوب الاسلامية لكارل بروكلمان ط ٣ ١٩٦١ ترجمة الدكتور
 نبيه أمين فارس ، ومنير البعلبكي .

27 \_ تاريخ العلامة ابن خلدون \_ المجلد الاول. دار الكتاب اللبناني ١٩٥٦.

٤٤ ـ تاريـخ علموم اللغة العربية ـ لطه الراوي .

- على المادي أبو ريده ط ٤ ١٣٧٧ هـ اللاستاذ ت . ج . دى بور ترجمة دكتور
   عبد الهادي أبو ريده ط ٤ ١٣٧٧ هـ ١٩٥٧ م .
  - ٤٦ ـ تاريخ اللغات السامية ـ للدكتور اسرائيل ولفنسون .
- ٤٧ ـ التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ـ للحسين بن المبارك الزبيدي.
   ٤٨ ـ تحقيقات معجمية ـ لمرمرجي الدومنكي ـ مجلة المجمع العلمي العربي المجلد الرابع والعشرون ١٩٤٩ .
  - ٤٩ ـ ترجمة ابن هشام ـ مقدمة مغني اللبيب .
- التصريف الملوكي ـ لابن جني ـ نشر مطبعة شركةالتمدن الصناعية بمصر نمرة ٢٤ ط ١ .
- ١٥ تفسير الالفاظ الدخيلة في اللغة العربية للقس طوبيا العنيس الجلبي
   اللبناني ط ٢ سنة ١٩٣٢ .
- ٥٢ ـ النمام في تفسير أشعار هذيل مما اغفله السكري ـ لابن جني تحقيق وتقديم
   احمد ناجي القيسي وخديجة عبدالرزاق الحديثي ،احمد مطلوب ـ مطبعة العاني ـ بغداد ط۱ ۱۳۸۱ هـ ۱۹۶۲ م .
- ه مهيـــد وتصدير كتاب اخبار النحويين البصربين ـ لمحمد عبدالمنعم خفاجي وطه الزيني .
  - ٥٤ ـ التنبيه والاشراف ـ للمسعودي .
  - ٥٥ ـ تهذيب الأسماء واللغات ـ للحافظ ابي زكريا محيي الدين النووي .
- حیدر اللغة اللغة لابن درید ط ۱ مطبعة مجلس دائرة المعارف \_ حیدر
   آباد الدکن ۱۳٤٤ هـ.
  - ٥٧ ـ حاشية المخضري على شرح ان عقيل .
    - ٥٨ ـ حاشية الصبان على شرح الأشموني .

٩٥ ـ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ـ لآدم منز نقله الى العربية
 مجد عبدالهادي أبو ريدة ط ٢ ١٣٦٦ هـ ١٩٤٧ م .

٦٠ خزانة الادب وغاية الأرب لتني الدين ابي بكر المعروف بابن حجة الحمدوي ،

٦١ ـ الخصائص ـ لابن جني ـ بأجزاء ثلاثة ـ تحقيق مجد على النجار مطبعة
 دار الكتب المصرية .

عليل بن أحمد الفراهيـــدي ــ لمهدي المخزومي ــ مطبعة الزهراء بغداد ١٩٦٠ .

٦٣ ـ دائرة المعارف الاسلامية ـ المجلد الاول ـ ترجمة مجد ثابت الفندي ١٩٣٣ ـ
 ٦٤ ـ دائرة المعارف ـ لبطرس البستاني ـ المجلد الاول بيروت سنة ١٨٧٦ .
 ٦٥ ـ دائرة المعارف ـ بادارة فؤاد افرام البستاني ـ المجلد الثاني بيروت سنة ١٩٥٨ .

٦٦ ـ دراسات في العربية وتاريخها ـ لمحمد الخضر حسين ط ٢ ١٣٨٠ هـ − ١٩٦٠ م .

٦٧ ـ دراسات في العصور العباسية المتأخرة ـ للدكتور عبد ألعزيز الدوري
 شركة الرابطة للطبع والنشر المحدودة ـ بغداد سنة ١٩٤٥ .

مطبعة اللغة لـ للدكتور ابراهيم السامرائي ـ بغداد ١٩٦١ مطبعة العـاني .

٦٩ ـ دلائل الاعجاز ـ لعبد القاهر الجرجاني ـ ط٣ ـ اصدرتها دار المنار بمصر.
 ٧٠ ـ دمية القصر وعصرة أهل العصر ـ للباخرزي ط١ ـ المطبعة العلمية ـ حلب
 ٧١ ـ ديوان الشريف الرضي ـ المجلد الثاني ـ طبع بيروت ١٣٨٠ هـ
 ٧٧ ـ الذربعة الى تصانيف الشيعة ـ لأغا بزرك الطهراني ١٩٤٨ م - ١٣٦٧ هـ
 ٧٧ ـ الرد على النحاة ـ لابن مضاء القرطبي ـ تحقيق الدكتور شوقي ضيف ط١

٧٤ ـ روضات الجنات ـ لمحمد باقر الموسوي الخوانساري

٧٥ ـ سر صناعة الاعراب لابن جني ـ تحقيق لجنة من الاساتذة ط ١ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ط ١ ١٣٧٤ هـ ١٩٩٤ م .

٧٦ ـ سر صناعة الاعراب (القسم المخطوط) لابن جني مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم ٨٥١٦ه.

٧٧ ـ شذرات الذهب في اخبار من ذهب ـ لابن العماد الحنبلي ،

٧٨ ـ شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك .

٧٩ ـ شرح الاشموني على الفية ابن مالك ـ دار احياء الكتب العربية .

٨٠ ـ شرح الرضى على الكافية .

۸۱ شرح شهد الذهب لابن هشام الانصاري تحقیق مجد محيالدین
 مهدالحمید.

۸۲ ـ شرح (كتاب اللمع لابن جني ) لسعيد بن الدهان مخطوطة مصورة
 بدائرة اللغة العربية بجامعة بغداد .

٨٣ ـ شرح المفصل لابن يعيش.

٨٤ ـ شــفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل ـ تأليف شهاب الدين
 أحمد الخفاجي ط١ سنة ١٣٢٥ .

٨٠ الصحاح ـ للجوهري .

٨٦ ـ ضحى الاسلام ـ لاحمد أمين.

٨٧ ـ ظهر الاسلام ـ لاحمد أمين.

٨٨ ـ العبر في خبر من غبر للذهبي ـ طبع الكويت ـ ١٩٦١ .

٨٩ ـ العربية ليوهان فلك ـ دار الكتاب العربي ١٣٧٠هـ ـ ١٩٥١م .

٩٠ عقود الهمز مـع رسـالتين لأبي الفتح بن جني ـ المطبعة العربية بمصر ١٩٢٣م.

- ٩١ ـ علم اللغة ـ للدكتور علي عبدالواحد وافي ط٣/٣٦٩ هـ ١٩٥٠م.
  - ٩٢ العين طبع بغداد في مطبعة دار الايتام ١٩١٤.
  - ٩٣ ـ خاية النهاية في طبقات القراء ـ لابن الجزري ط١ ١٩٣٢م.
    - ٩٤ ـ فتح الباري ـ لابن حجر العسقلاني ـ المطبعة الخبرية.
- ٩٥ ـ الفخري في الآداب السلطانية ـ لابن طباطبا ـ مطبعة المعارف ـ مصـر
   سنة ١٩٢٣ ـ
  - ٩٦ الفصل في الملل لابن حز مالظاهري.
- ٩٧ ـ فقه اللغة ـ للدكتور علي عبدالواحـ د وافي ط٤ ـ مطبعة لجنة البيان
   العربي سنة ١٩٥٦ .
  - ٩٨ ـ الفلسفة اللغوية ـ لجرجي زيدان ط٣ .
    - ٩٩ \_ الفهرست \_ لابن النديم.
  - ١٠٠ ـ الفهرسة لأبي بكر بن خير الاندلسي ط٢/٢٨٢ هـ ١٩٦٣م.
  - ١٠١ ـ في أصول النحو ـ لابراهيم مصطفى ـ مجلة مجمع اللغة العربية ج.٨.
- ١٠٢ في اللهجات العربية ـ للدكتور ابراهيم انيس ط ٢ ـ مطبعة لجنة البيان

#### العربي .

- ١٠٣ ـ القاموس المحيط ـ لمجد الدين الفيروزادي .
- ١٠٤ ـ قرار الاحتجاج بالحديث الشريف ـ مجلة مجمع اللغة العربية ج٤.
  - ١٠٥ ـ القواعد النحوية ـ لعبد الحميد حسن ط ١٩٥٢/٢ م.
    - ١٠٦ ـ الكامل ـ لابن الاثير .
- ۱۰۷ ـ كتاب تجارب الامم لأبي علي احمد بن مجد المعروف مسـكويهـ ليدن ۱۹۱۷ .
  - ١٠٨ ـ كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ـ لحاجي خليفة .
  - ١٠٩ ـ الكني والالقاب ـ للشيخ عباس القمي مطبعة الجيدرية النجف :

١١٠ ـ لباب الآداب ـ للامير اسامة بن منقذ ١٣٥٤ هـ ١٩٣٥ م .

١١١ ـ اللباب في تهذيب الانساب ـ لابن الاثير .

١١٢ ـ لسان العرب ـ لاين منظور .

١١٣ ـ لسان الميزان ـ لابن حجر العسقلاني ط ١

۱۱٤ ـ اللغة ـ ج . فندريس تعريب عبد الحميد الدواخلي ومجد القصاص
 منة ۱۹۵۰ .

١١٥ ـ اللغة العربية كائن حي ـ لجرجي زيدان .

١١٦ ـ اللغة والنحو ـ للدكنور حسن عون ط ١ ١٩٥٢ م

١١٧ ـ لمع الادلة ـ لابن الانباري سع رسالة الاغراب له .

۱۱۸ ـ ما يحتاج اليه الكاتب ـ لابن جني مع رسالتين له ـ المطبعة العربية بمصر ، ١١٩ ـ المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة ـ لابن جني ـ دمشق مطبعة الترقى عام ١٣٤٨ .

المام على طلبـــة الاســــة كال ابراهيم في النحـــو العام على طلبـــة قسم الماجستير .

١٢٢ \_ محاضرات عن مشكلاتنا حياتنا اللغوية \_ لأمين الحولي ١٩٥٨ .

١٢٣ ـ المحتسب لابن جني مخطوطة مصورة بدائرة اللغة العربية ببغداد.

۱۲۶\_ المختار من كتاب حسن المحاضرة اختيار مجد محمود صبيح وزارة الثقافة والارشاد القومي .

١٢٥ ـ مدرسة القياس في اللغة ـ لأحمد أمين ـ مجلة مجمع اللغة العربية ج ٧ .
 ١٢٦ ـ مدرسة الكوفة ـ الدكنور مهدي المخزومي ط٢ ١٣٧٧ ـ ١٩٥٨ م .
 ١٢٧ ـ مرآة الجنان و عبرة اليقظان ـ لليافعي .

المُن الله المنحويين ـ العبدالواحد بن علي اللغوي الجُلْبي . مطبعة نهضة معطبعة المعلمة المعلمة

۱۲۹ ـ مروج الذهب ـ للمسعودي ـ تحقيق مجد محيي الدين عبدالحميد ط ٣ سنة ١٩٥٨ .

١٣٠ ـ المزهر ـ للسيوطي ط٤/١٣٧٨هـ ١٩٥٨م .

١٣١ ـ محجم الأدباء ـ لياقوت .

۱۳۲ ـ معجم البلدان لياقوت الرومي بيروت ١٩٥٧ .

۱۳۳ ـ المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجـــم لأبي منصــــور الجوالبقي ط ۱

۱۳۸ ـ المقابسات ـ لابي حيان التوحيدي ـ تحقيق وشرح حسن السندوبي ط۱ سنة ۱۹۲۹م :

١٣٩ ـ المقتضب من كلام العرب ـ لابن جني ـ المطبعة العربية بمصر :

• ١٤ ـ مقدمة كتاب الخصائص ـ لمحمد على النجار .

١٤١ ـ مقدمة في أصول التفسير ـ لشيخ الاسلام ابن تيمية ـ المطبعة السلفية .

١٤٢ ـ الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ الناشر مكتبة الانجلو المصرية .

١٤٣ ـ من اسرار اللغة ـ للدكتور ابراهيم انيس -

١٤٤ ـ المنتظم في تاريخ الملوك والامم لابن الجوزي .

المنصف شرح التصريف ـ لابنجني بـ ٣ أجزاء الطبعة الأولى تحقيق
 ابراهيم مصطفى وعبدالله امين .

العمري تحقيق ونشر سعيد الديوهجي . مطبعة الهدف ــ الموصل سنة ١٩٥٥ .

١٤٧ ـ النجوم الزاهرة فى ملوك مصروالقاهرة ـ لجمال الدين بن تغريبردي، ١٤٨ ـ نحو التيسير ـ الدكتور أحمد عبد الستار الجواري ـ مطبوعات جمعية نشر العلوم والثقافة ١٣٨٧ هـ ١٩٦٢ م .

189 ـ نزهة الألباء في طبقات الادباء ـ لابن الانباري .

١٥٠ ـ نشأة النحو ـ للشيخ مجد الطنطاوي ط ٤ ١٣٧٤ هـ ١٩٥٤ م .

١٥١ ـ النشر في القراءات العشر ـ لابن الجزري .

١٥٢ ـ نشوء اللغة العربية ـ للأب انستاس الكرملي طبع في المطبعة العصرية
 سنة ١٩٣٨ .

١٥٣ ـ نظرات في اللغة والنحو ـ لطه الراوي ـ منشورات المكتبة الاهلية بعروت ط ١ سنة ١٩٦٢ .

١٥٤ ـ الوزراء ـ لأبي الجسن الهلال بن المحسن الصابي تحقيق حبدالستار أحمد
 فراج سنة ١٩٥٨ .

• ١٥ ـ وفيات الأعيان ـ لابن خلكان .

١٥٦ \_ هدية العارفين \_ لاسماعيل باشا البغدادي استانبول سنة ١٩٥١ .

١٥٧ ـ همع الهوامع شرح جمع الجوامع ـ للسيوطي .

١٥٨ ـ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر \_ لأبي منصور الثما لبي تحقيق مجد
 عي الدين عبد الحميد .

## فهرس الاعلام

\_1\_

ابراهيم بن احمد القرميسيني ٣٠ ابراهیم انیس ۲۹۰،۲۹۰ ابراهیم بن حمید ۱۲۲ ابراهیم بن علی ( بن هرمة ) ۱۰۰ ابراهيم الفارابي ٦٦ ابراهیم مصطفی ۹۷ ابراهيم بن المقتدر ( المتنى لله ) ٩ ، ١٠ ، ١١ الأبيوردي ٧١ ان الاثر ٩، ١٩، ٥٥ احمد من أبي الاشعث ٢١ احمد بن ابي بكر العبدي ١٠٦ أحمد أمن ٢٢ ، ١٩٣ ، ١٩٤ آحمد بن بویه ( معز الدولة ) ۸ ، ۱۸ ، ۳۷ ، ۷۵ أحمد بن حنبل ١٧ أحمد من على الرازي ٤٢، ٤٣، ٢٠، آحمد بن مجد ( ابو سهل القطان ) ۲۹ أحمد بن مجد المرزوقي ٧١ أحمد بن مجد الموصلي ( الأخفش ) ٢٩ ان أحمر الباهلي ١٣٦ ، ١٣٧ ان الأخشيد ١٠٥ الأخفش ( ابو الحسن ) ۷۶، ۲۷، ۹۸، ۹۸، ۱۵۰، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۷۲

471 . 47 . 41 . 410 . 474 . 470

الأخفش الاكمر ٩٨

الاخفش الصغير ٣٢١، ٣٢٢

الأزهري ١٦ ، ٣٣

ابو اسحاق الزيادي ٣١٩

ابو اسحاق الصابي ٥٦

ابو اسحاق القمي ٢٦

اسعد بن نصر العبرتي ٨٩

اسماعيل بن المؤمل ٢٢

اسماعیل من نصر ۲۸۹

الاشموني ۹۷، ۲۹۱، ۲۹۳، ۲۹۸، ۳۰۲

الاصمعي ٧٤ ، ١٧٦ ، ١٧٦ ، ١٧٦

ابن الاعلم ٣٣

الأعمش ١٢٨

ابن الأنباري ٣٤، ٣٠، ٨٨، ١١٩، ١٢٣، ١٤٤، ١٤٧، ١٨٧، ٥٥٠،

4.1

انستاس الكرملي ١١٣

ـ پ ـ

ابن بابشاذ ۸۹

الباخرزي ٥١ ، ٦٤ ، ١٧٤

بجكماا

البحتري ٢٢٥

البخاري ٤٥، ١٤٧

بدر الدين العيني ٩٠ بديم الزمان الممذاني ١٦ رو کلیان ۲۰ ، ۸۸ ، ۸۸ ، ۲۶۲ این برحان ۳۲۱ ، ۳۲۳ ان بري ١٣٤ بشار بن برد ۱۰۰ ، ۱۳۲ بشر بن هرون ۲۶ ابو بكر الخفاف المالتي ٩٠ ابو بكر الخياط ٣٢١،٣٢ ابو بکر من شاذان ۸۱ ابو بکر من شقیر ۱۸۵ ابو بکر من مجاهد ۲۲ ، ۱۰۳ ابو بكر المصحفي ٢١ بندلي جوزي ۱۲۱ ، ۱۲۲ بهاء الدولة ٢٤،١٥ البعروني ١١

ٿ

تأبط شراً ۲۰۱، ۲۷۰ توزون ۱۰

\_ ث\_

-438-

ثابت بن مجد الجرجاني ۲۱ ، ۸۷ ، ۸۷ ، ۲۱ الثمالبي ۲۶ ثملب ( احمد بن يحيي ) ۲۸ ، ۲۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۵۰ ، - ج -

جرجي زيدان ۸۸، ۸۸، ۸۹ الجرمي ۳۱، ۹۸، ۹۸، ۳۷

جرير ٤٤

الجزولي ۳۱۸

ابو جعفر الطبري ١٨٥

جعفر بن مجد بن الحجاج ۳۰، ۱۲۲، ۱۲۷

جنی ۲۱، ۲۲

الجواري (أحمد) ۲۰۲، ۲۰۳

الجوهري ( اسماعيل بن حماد ) ۱۰۲، ۳۳، ۸۲، ۱۰۳، ۱۳۶، ۱۳۶

-5-

ابو حاتم ۲۲۱ ، ۱۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۵۰ ، ۲۲۰

ابو حامد الاسفراييني ٢٩

حبشي بن معز الدولة ١٥

حسن ابراهیم ۱۷

أبو الحسن الأشعري ١٧

ابو الحسن العريدي ١١

الحسن البصري ٦٠

الحسن بن بویه ۸

الحسن بن الحسين ٣٨

ابو الحسن الطرائني ٤٩

الحِسن بن عبد الله ( ناصر الدولة ) ١٩ ، ٢٠ ، ٣٧

الحسن من على من اني طالب ٥٥، ٥٥ حسن عون ۹٦ الحسين بن احمد بن نصر ۲۸ ، ۸۶ الحسين من حماد ١٠٣ ابو الحسين الزعفراني ٣٣ ابو الحسن الصوفي ٣٣ الحسن بن على بن ابي طالب ٥٠، ٥٥ ابو الحسين القمي ٢٦ الحسين بن مجد بن جعفر الخالم ١٠٣ الحطية - ١٧٦ حماد الراوية ١٣٢ حمزة الزيات ١٢٦، ١٢٧، ٢٨٣ ابو حنيفة ٦١ ، ١٠٧ ، ١٠٧ ، ١٤٣ ابو حیان التوحیدی ۵۱ ، ۱۰۳ ، ۱۰۳ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۸۷ ابو حیان ۳۲٤

- خ -

خُلْفُ الْأَحْرُ ٣٤

ان خلکان ۲۵ ، ۸۸

الخليل بن احمد ٢٦ ، ٩٧ ، ١١٣ ، ١١٥ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ٢١٩ ، ٢٥٩ ، ٣٠٨ ألل بن احمد ١٠٧ ، ١٠٧ ، ١٠٧ ، ١٠٧ ، ١٠٧ ألل بن احمد ١٠٧

ان خبر ۸۶

\_ 2 \_

ابن درستویه ۷۶، ۲۰۰، ۲۷۳، ۲۰۹۰ ابن درید ( مجد بن الحسن ) ۱۹، ۲۰، ۱۰۳، ۱۰۳، ۱۰۳، ۲۰۰، ۲۰۰، درید دي بور ۹۳ دیودورس ۱۱۱

ـ ذـ

ذو الرمة ٢٢٥ الذهبي ٤١

**-** ( -

الراضي ۱۲ الرۋاسي ۹۸ رؤبة ۲٦۳

رجاء بن حيوة ١٣٢ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ا، ١٨٦ اارشيد ( هرون ) ٩٩ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، ١٩٩ رضي الدين الاستراباذي ١٩٢ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ابن الرومی ٦٧ ، ١٤٠ ، ١٤٠ رويشد بن كثير الطائي ١٧٦ ، ١٧٦ الرياشي ٩٨ ، ٢٥٧ ، ٣٢٢

ألزبيدي ۲۵۰

الزجاج ( ابو اسحاق ) ۱۹، ۳۲، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۲۱۲، ۲۱۲ ۳۲۲، ۲۸۹

الزجاجي ( ابو القاسم ) ۱۹ ، ۸۱ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ااز مخشري ۳۲۳ زياد بن ابيه ۹۲ ، ۱۰۰ ، ۱۲۲ ، ۲۵۲ ابو زيد ۲۲۲ ، ۲۸۹ ، ۲۰۲ ، ۱۲۲ ، ۲۵۲

- س -

السري الرفاء ١٦ ، ٢٠ ابن سعدان ٩٨ سعيد بن الدهان ٩٩ ابو سعيد السكري ٢٩ ابو سعيد السكري ٢٩ السلامي ( ابو الحسن ) ٢٦ ، ١٦ السلمة ٣١٩ ابن سلمة ٣١٩ السليل بن احمد ( ابو صالح ) ٣٠ سليمان بن الحسن ١١ سليمان بن فهد الازدي ٢١ ، ٢٢ السليمان المنطقي ( مجد بن طاهر ) ١٨٥ ، ١٨٥ ابن السمعاني ٢٢ السهيلي ١٣٤ السهيلي ١٨٧ السهيلي ١٨٧ السهيلي ١٨٧ السهيلي ١٣٤ السهيلي ١٣٤ السهيلي ١٣٤ السهيلي ١٣٤ السهيلي ١٣٤ السهيلي ١٨٤ السهيلي ١٨٤

د ۱۰۵، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۷۶، ۷۲، ۳۳، ۳۶، ۴۲، ۳۳، ۹۳، ۹۳، ۵۰۰ ۱ ۱ ۱۰۷، ۱۰۷، ۱۰۲ د ۱۸۵، ۱۷۹، ۱۷۴، ۱۰۲ د ۱۰۷، ۱۰۲ د ۱۸۵، ۱۰۷، ۱۰۲

• P( ) YP( ) P(Y ) TYY ) YTY ) YTY ) YVY ) 3VY ) 9VY ) • AY ) YYY ) V(Y ) A(Y ) P(Y ) (TY ) YYY

ان سیده ۲۷ ، ۸۲ ، ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۳

السيراني ( ابو سعيد ) ۳۰، ۸۰، ۸۱، ۹۹، ۹۹، ۹۹، ۱۰۲، ۲۶۲، ۲۰۱، ۲۰۷ ) ۱۰۸، ۱۰۷

ان سرن ۲۰ ، ۱۳۲ ، ۱۳۳

سيف الدولة ٢٠ ، ٢٤ ، ٣٢ ، ٣٨ ، ٧٤ ، ٠٠

السيوطي ( جلال الدين ) ۸۲ ، ۲۸ ، ۸۷ ، ۹۷ ، ۱۱۰ ، ۱۶۶ ، ۱۸۳ ، ۱۸۸

۔ ش ۔

الشافعي ٢٩

شرف الدولة ٢٤

الشريف الرضي ١٦ ، ٢٥ ، ٢٠ ، ٥٠ ، ٥٧ ، ٧٩ ، ٥٠ ، ١٠٥

الشريف المرتضى ٥١ ، ٥٥

شلبي (عبدالفتاح) ٤٥، ٥٩، ٥٩، ١٩٢، ٢٥٠، ٢٥٨

الشلوبين ٣٢١

الشيخ جنيد ٢٦

شيشرون ۱۱۱

- ص -

الصاحب بن عباد ١٥ ، ١٦ صمصام الدولة ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٦ الصولي ١١

\_ ط \_

ابو طالب العبدي ٣٢ ، ٣٣

ابن طاهر ۳۱۸ ابو طاهر القرمطي ۷ الطبري ۱٦ ابن الطراوة ۱۸۹ ابن طغج ۷ الطوال ۹۸

طه الراوي ۵۱ ، ۲۲ ، ۹۲ ، ۱۳۲ ، ۲۶۲ ، ۲۵۷

\_ظ\_

ظالم بن عمرو ( ابو الاسود الدؤلي ) ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٨ ، ١٣٠ - ع -

> عاصم (بن ابي النجود) ٢٦٦ ، ١٣١ عال (بن عثمان بن جني) ٢٥ ابن عامر (اليحصبي) ٢١٦ عامر بن جوين الطائبي ١٧٥ العباس بن الحسين ١٣ ابن عباس ٥٥ عبد الرحمن بن هرمز ٩٥، ٩٦، ٩٨ عبد الرزاق ١٤٧

عبد السلام بن الحسين الهصري ۸۰، ۸۰ عبد العزيز الازجي ۸۰ عبد القاهر الجرجاني ۷۷، ۷۱ عبد الله بن ابي اسماق ۹۸، ۹۷ عبد الله أمين ۳۲

عبد الله بن الحسين المكبري ٨٩

عبد الله بن حمدان ( ابو الهيجاء ) ١٩ ، ٢٠

عبد الله بن عبد الرحمن الاصفهاني ١٥

عبد الله بن علي ( المستكفي بالله ) ٩ ، ١٠ ، ١١

عبد الله بن مجد بن سنان الخفاجي ٨٢

عبد الملك بن بكر النهرواني ٣٣

عبد مناف ۲۲۸

عبد الواحد بن علي ( ابو الطيب اللغوي ) ٩٥ ،١٢٦

عبد الواحد بن نصر (الببغاء) ٢١

أبو عبيد ( حربويه ) ١٠٣

العجاج ٣٩

ان عصفور ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۲۳

عضد الدولة ١٣ ، ١٥ ، ٢٤ ، ٣٣ ، ٣٧ ، ٤٧ ، ٥٥ ، ٥٨ ، ١٦٠

علاء بن عمان بن جني ٢٥

على بن ابي طالب ٥٥ ، ٥٦ ، ٨٥ ، ٥٩ ، ٥٩ ، ١٠٠

علي بن بويه ۸

ابو علي الجواني ٥٦

علي بن الحسن (شميم ) ٩٠

علي بن الحدين ( ابو الفرج الاصفهائي) ٢٩ ، ٩٥

علي بن زيدالقاشاني ٨١

على بن عبيد الله السمسمي ١٠٠

علي بن عثمان بن جني ٢٥

علي بن عمرو ( ابو الحسن ) ۳۰

علي بن عيسى الربعي ٣٣، ٢٥، ٥٧، ١٨، ٩٩، ١٧، ٣

---/ o /---

ابو على القالي ١٦

علی بن کر دان ۱۰۶

على بن مجد بن الحسن المالكي ٣٣

على بن المستنير ١٠٣

عمار الكلبي ١٦٨

عمران من حطان ۱۶۷

عمر بن ابراهيم الكوفي ٨٩

عمر بن ثابت الثانيني ٩٠،٧٩

عمر بن الخطاب ٥٩ ، ١٠٠٠

عمر بن عبد العزيز ١٨

ابو عمرو بن العلاء ۹۷، ۹۸، ۱۲۹، ۱۷۳، ۲۷۰

عنبسة الفيل ٩٨

عیسی بن عمر ۹۷، ۹۸، ۲۰۲

-غ -

غصن ۱٤٨ ، ۲۳۲

۔ ف ۔

الفارابي ١٦ ، ٢٠

\_\_\_ YoY \_\_\_

بن فارس ١٦ ، ١٣٤ الفاكهي ٢٩٤ فؤاد البستاني ٣٥، ٢٤٥

ابو الفدا ۲۷ ، ٤٠

الفراء ۹۸ ، ۹۹ ، ۱۸۲ ، ۳۱۹ ، ۲۲۲ ، ۳۲۲

ابو فراس الحمداني ١٦

ابو الفضل بن العميد ١٥، ١٦

ابو الفضل بن المأمون ٨١

- ق -

القادر بالله ١٧ ، ٣٠ ، ٨٠ ، ٨٠ الما ابو القاسم الاشعري ١٦ ابو القاسم التنوخي ١٠٦ ، ٣٣ القاسم التنوخي ١٠٣ ، ٣٣٠ القاسم بن مجد ١٣٣ ، ١٣٣ الواسطي ( ابو مضر ) ٨٩ القاسم بن مجد الواسطي ( ابو مضر ) ٨٩

ابن قتيبة ٩٥

قتادة ١٤٧

قطرب ۹۸ ، ۲۹۰ ، ۲۱۹ ، ۳۲۳ ، ۳۲۷

\_ 4\_

کافور ۰۰

کولد نسهیر ۵۸ ابن کیسان ۳۲۱

\_ ل \_

لبيد ١٧٦ اللحياني ٩٨ الليث بن نصر ١١٣

- ^ -

ابن مالك ( مجد بن عبد الله ) ۱۳۲ ، ۱۵۵ ، ۳۱۷ ، ۳۱۷ ، ۳۱۷ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ المأمون ۹۹

ابن ماكولا ۲۸ ، ۲۹

المسبرد ( مجد بن یزید ) ۲۹ ، ۳۰ ، ۲۲ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۲۰۱ ، ۱۰۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ،

مبرمان ۲۰، ۱۰۳، ۲۰، ۱۹۳

متز ۸۵ ، ۲۲ ، ۲۸

المتنبي ب، ١٦، ٢٠، ٢٤، ٣٠، ٣٠، ٤١، ٩٤، ٥٠، ١٦، ٩٦، ٥٨، ١٣٩، ١٥٠، ١٦٥، ١٦٥، ١٢٩، ١٢٥، ١٢٥، ١٢٩، ١٢٥، ١٢٩،

المتوكل ١٧ ، ٩٩

يد بن احمد بن عمر الحلال ١٠٦

مجد بن ابي الازهر ١٠٣

مجد بن اسحاق النهار ۸۰

نج د اسعد طلس ۳۱ ، ۳۵ ، ۳۳ ، ۳۷ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۸ ، ۸۸ ، ۱۱۸ ، ۲۵۲ کا کا ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ کا ۲۵۹ ، ۲۵۲ کا ۲۵۹ ، ۲۵۲ کا ۲۵۹ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ کا ۲۵۹ ، ۲۵۹ کا ۲۵ کا

محد بن الياس ٧

محد بن حبيب ٩٢

مجد بن الحسن ( ابن مقسم ) ۲۸ ، ۲۲۳

مجد بن الحسن الزوزني ٥٢

مجد بن الحسن الشيباني ٦٠ ، ٩١ ، ٢٦ ، ١٨٦ ، ١٩٩

مجد بن الحسن النقاش ٢١

مجد الخضر حسن ٢٦٠

محد بن سلمة ٣٠

مجد الطنطاوي، ١٦٦ ، ٢٤٩ ، ٢٥٢

مجد بن العباس اليزيدي ٢٩

مجد بن العساف العقيلي الشجري ٣١، ١٠٠، ١٦٤، ١٦٧، ٢٦٩،

مجد بن عبدالله بن شاهویه ۸۲

مجد بن عبد الواحد ٣٣

مجد بن علي بن حوقل ۲۱

مجد بن علي بن القاسم الذهبي ٣٠

مجد بن علي المراغي ٣٠

مجد بن عمر الصيمري ١٠٣، ١٠٣

مجد بن فورجة ٥١

مجد بن القاسم الانباري ( ابو بكر ) ١٦

\_\_\_\_\_\_\_\_

جُد بن جُد ٠٠

مجدين المعتضد (القاهر) ٩، ١٠

ابو مجد بن معروف ۱۰۳

کار بن نصر ۱۱۹

محد بن بزید ۱۸۵

این محیصن ۱۲۸

المرادي ٧٤

المرزبان بن مجد ۱۰۷

المسعودي ١٠،١٠

مسلم بن الحجاج ١٤٧

مصطفى صادق الرافعي ٩٦ ، ١١١ ، ١٢٥ ، ١٦٦ ، ١٦٩

ابن مضاءالقرطبي ج ، ١٤٤ ، ١٨٧ ، ١٩٨ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٢ ، ٢٤٣

المطيع (الفضل بن جمفر) ٩

المعتضد ٣٢

المفضل ٣١٩

المقتدر ۱۰ ، ۳۲

المقدسي ١٥، ١٨

المقريزي ٥٥

ان مقلة ١٠

المكتني ٨ ، ٩ ، ٢٠

المنصور ١٠ ، ٢٩

ابو موسى الاشعري ١٠٠

موهوب بن الخضر الجواليتي ١٠٧ ، ١٢١ ، ١٢٢

المهدي ١٨

النجار (عد) ۲۸، ۳۸، ۵۸، ۵۰، ۵۷ ابن النجار ۲۹ ابن النجاس ۸۷ ابن الندیم ۱۳، ۲۵، ۲۵، ۲۵ نصر بن احمد الساماني ۷ نصر بن عاصم ۹۵، ۹۲، ۹۲، ۹۲ نصر الله بن الاثير ۸۲ ابنو نواس ۸۵ نوح بن نصر ۱۰۷ نوح بن نصر ۱۰۷ النووي ۱۰۷ النووي ۱۳۳

۔ و ۔

الوأواء الدمشتي ١٦ ابو الوفاء ١٦ ابن وكيم ٩٣ ابن ولاد٣١٨

\_

الحراء ۹۸ هشام بن حبد الملك ۲۹ ابن هشام ج ، ۲۶ ، ۲۲ ، ۱۸۲ ، ۲۳۷ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۳۱۹، ۳۰۶ ، ۳۱۹، ۳۱۹

أبو ملال العسكري ١٦

ياقوت ۲۷، ۲۰، ۳۷، ۳۷، ۵۰، ۲۲، ۸۵، ۸۵، ۸۷، ۲۸، ۲۰، ۱۰۹، ۱۲، ۱۲۴، ۱۲۴،

یحیی بن طباطبا ۱۰، ۸۰

یمی بن یعمر ۹۸،۹۵

اليزيدي ٩٨

يعقوب ( ابن السكيت ) ٤٢ ، ٥٥ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ٩٨ ، ٢٢٦

يعقوب الحضرمي ١٢٦

ابو يعلى ( احمد بن علي ) ٢١

ابو پوسف ۱۸۵

يونس بن حبيب ٩٨ ، ٩٨

## الفهرس

| الموضوع                                          | الصفحة     |
|--------------------------------------------------|------------|
| مقـــدمة البحث                                   | •          |
| الباب الاول ـ عصره ونشأته                        | Y          |
| لمحة تاريخيــة                                   | ٧          |
| الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية          | Y          |
| الحالة العلمية                                   | ۱۳         |
| الحالة الدينية                                   | 17         |
| الموصل ـ بلده                                    | \^         |
| حالاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةوالعلمية | ١٨         |
| اسمه ونسبه                                       | <b>Y 1</b> |
| نشأته وسماته                                     | ۲۳         |
| أخلاقه وسيرته                                    | 77         |
| الباب الثاني ـ ثقافته وآثاره                     | ۲A         |
| اب <b>و ع</b> لي ا <b>لف</b> ارسي                | ۳۱         |
| اتصاله به واخذه هنه                              | ٣٤         |
| اثره فیه                                         | ٤٥         |
| مـع المتنبي                                      | ٤v         |

| الموضوع                                    | الصفحة     |
|--------------------------------------------|------------|
| شرحه لديوانه                               | ٥٠         |
| اعتزاله                                    | ۲۵         |
| هل کان شیعیا ؟                             | ٥٠         |
| أكان شعوبياً أم مفضلاً للعرب على غيرهم ؟   | 71         |
| مكانته العلمية                             | 78         |
| الثقة فيه                                  | 77         |
| ادبه ـ شعره و نثره                         | 79         |
| شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | 79         |
| اسلوبه و نثره                              | ٧٠         |
| م.<br>مـآخذ وملاحظات                       | <b>YY</b>  |
| تلامذته                                    | ٧٨         |
| الشريف الرضى                               | ٧٨         |
| عمر بن ثابت الثمانيني                      | <b>V</b> 1 |
| أبو أحمد عبد ا <b>ل</b> سلام البصري        | ٨٠         |
| أبو الحسن السمسمي                          | ٨٠         |
| <br>ثابت بن مجد الجرجاني الاند <b>ن</b> سي | ٨١         |
| على بن زيد القاشاني                        | ۸۱         |
| پ بی رو.<br>تلامذة آخرو <b>ن</b>           | ٨٢         |
| أثره في المكتب بعده                        | ٨Υ         |
| ۰۰. ۳<br>آثاره                             | ۸۳         |
| الياب الثالث ـ دراساته وموقفه من الشواهد   | 40         |
| التطور النحوي من اوليته الى عصره           | 40         |
| -y- O y G Gy y                             | **         |

| الموضوع                                      | الصفحة       |
|----------------------------------------------|--------------|
| عصره وفساد الالسنة فيه                       | 44           |
| أشهر النحويين في عصره                        | 1.4          |
| ابو سعيد السيرافي                            | 1.4          |
| علي بن عيسى الرماني                          | 1.0          |
| أبو علي الفارسي                              | 7.1          |
| دراســاته                                    | 1.4          |
| في اللغة والأصوات                            | 1.4          |
| في التصريف                                   | 114          |
| في النحو                                     | ۱۲۳          |
| الشواهد                                      | 178          |
| أ ـ القرآن الكريم والقراءات                  | 37/          |
| ب ـ الحديث النبوي                            | 141          |
| ج ـ كلام العرب من شعر ونثر                   | 140          |
| الباب الرابع ـ جهوده في أصول النحو           | 181          |
| أصبول النحو                                  | 1 3 1        |
| جهوده في اصول النحو                          | 181          |
| أثر علم الكلام والمنطق وأصول الفقــه ومصطلـح | 187          |
| الحديث فيه                                   |              |
| أدلة الصناعة                                 | 127          |
| ١ _ السماع ( النقل )                         | \ <b>£ V</b> |
| ٢ _ القياس                                   | 184          |
| ٣ _ الاجراع                                  | 107          |

| الموضوع                                             | الصفحة |
|-----------------------------------------------------|--------|
| ٤ _ عدم النظير                                      | 104    |
| ٥ ـ الحمل على الظاهر                                | 101    |
| ٣ _ استصحاب الحال                                   | 100    |
| استدلالات اخرى                                      | 701    |
| ١ ـ الاستدلال بالتقسيم                              | 701    |
| ٢ ـ الاستدلال الأولى                                | 101    |
| ٣ _ اسقاط الدليل                                    | 101    |
| العلل                                               | 101    |
| هل كانت العرب تلحظ العلل ؟                          | 178    |
| ما لاحظته العرب من العلل في كلامها                  | 179    |
| الباب الخامس ـ اثر المنطق والفقه والعامل في دراساته | 1/0    |
| النحــ وية                                          |        |
| علم الـكلام والفقه واثرهما في النحو                 | 1/0    |
| العامل                                              | 197    |
| العامل عند ابي الفتـح ، موقفه منه                   | 197    |
| أنواع العاءل عنده                                   | 198    |
| ١ ـ العامل اللفظي                                   | 190    |
| ٢ ـ العامل المعنوي                                  | 190    |
| ٣ ـ العوامل اللفظية المعنوية                        | 197    |
| ١ ـ المصدر اللغوي                                   | 194    |
| ٢ ـ المصدر المنطقي أو الـكالامي                     | 191    |
| ٣- المصدر الفقهي                                    | 199    |

| الموضوغ | الصفحة |
|---------|--------|
|         | •      |

| من صفات وشروط العامل                                 | Y • • |
|------------------------------------------------------|-------|
| الباب السادس ـ عقليته و نهجه في كتبه و بحثه          | Y•Y   |
| ١ ـ التعليل والاسراف فيه                             | 7.7   |
| ٢ _ التحليل                                          | 717   |
| ٣ ـ دقة ملاحظته                                      | 717   |
| ٤ _ يلمح الاشارات الخاطفة                            | Y 1A  |
| <ul> <li>م يلحظ الحالة النفسية والمعنى</li> </ul>    | 719   |
| ٦ ـ سعة نظرته                                        | ***   |
| ٧ ـ سعة صدره وعدم تعصبه                              | ***   |
| ٨ ــ ارتباط علوم اللغة والاســـتفادة من بعضها في     | 774   |
| الاستدلال على بعض                                    |       |
| ٩ - عقلية قياسة منظسمة لاجماء سة ، يهتم بكليات       | 777   |
| المسائل اكثر من الجحز ئيات                           |       |
| ١٠ _ ذهابه في تقليب الكلام والكلم على اوجهه المحتملة | ***   |
| ١١ ـ لم يكن مقلداً بل يستعمل عقله في الفهم           | 74.   |
| ١٢ ـ اختباره لما يسمع من الفصيح وتثبته فيه           | 741   |
| ١٣ ـ ظهور المنطق عنده                                | 744   |
| ١٤ ـ اثر الاعتزال فيما يبحث                          | 744   |
| ١٥ _ استعماله استله غير عملية أو فرضية للتدريب       | 377   |
| ١٦ ـ هو وابن هشام                                    | 777   |
| ۱۷ ــ هو وابن مضاء                                   | 75.   |

| الموضوغ | الصفحة |  |
|---------|--------|--|
| الباب   | 710    |  |

، السابع \_ مذهبه النحو في ١ ـ الاختلاف فيه Y 20 ٢ ـ المدرسة البغدادية ـ نبذة مختصرة 727 ٣ ـ مذهبه النحوى 700 أ ـ اسس المدرسة البصرية 707 ب \_ اصطلاحاته النحوية 472 ج ـ مع من يعد نفسه ؟ **Y7**A د ـ عاذج من دراساته في المسائل الخلافية 777 الباب الثامن \_ نماذج من دراساته النحوية 191 الكلام 191 القول 177 النحو 444

الاعراب 198

> الميناء 191

الفاعل 799

المفعول \*..

الممنوع من الصرف 4.1

> تماذج أعرابية 4.4

مهاديءعامة 4.4

١ \_ في اللخة 4.9

٢ - في الأصول 41.

٣ ـ في النحو 414

| الموضوع                                       | المفحة |
|-----------------------------------------------|--------|
| نماذج من آرائه النحوية                        | 418    |
| آ_ مما خالف فيه الجمهؤر                       | 418    |
| ب ـ مما خالف فيه سيبويه                       | *17    |
| ج ـ ثما خالف فيه شيخه ابا على الفارسي         | ۳۱۸    |
| د ــ مما وافق فيه شيخه                        | 441    |
| <ul> <li>ه ـ مما وافق فيه الكوفبين</li> </ul> | 444    |
| و ـ مسائل من اجتهاداته الخاصة                 | 445    |
| خاتمة                                         | ***    |
| م احو البحث                                   | ***    |

## تصويبات

| الصواب                | الخطأ    | السطر         | الصفحة |
|-----------------------|----------|---------------|--------|
| جادی                  | جهادي    | 10            | ٩      |
| ابن                   | بن       | •             | **     |
| ابن                   | بن       | ٧             | 79     |
| الفهرسـت ۱۷۲ ـ ۱۷۳    |          | حاشية رقم (٣) | 44     |
| وتاریخ بغداد ۱۱ / ۳۹۸ |          |               |        |
| بن                    | ابن      | ٤             | ٣.     |
| ابي بكر مجد           | ابي مجد  | ٧             | ۳.     |
| ابن                   | بن       | *             | ۳١     |
| بسأ                   | با       | حاشية رقم (٧) | ٣١     |
| المتنبي               | المنتبي  | 11            | 44     |
| ولا هو . ۵            | ولا هو . | 4             | ٣٣     |
| . موضوعة . ١          | موضوعة . | 9             | **     |
| » 44.                 | * YY •   | ٦             | ٣٨     |
| عمره                  | عمرة     | ١.            | ٤٠     |
| غريا                  | غربا     | *             | ٤٧     |
| المتنبي               | المننبي  | حاشية رقم (٥) | ٤٨     |
| زائدين                | زائدبن   | 1             | ٤٩     |
| كياءي                 | كيأي     | 1             | ٤٩     |
| ابن جميي              | بن جميي  | 1.            | ٤٩     |

| الصواب               | الخطأ          | السطر            | الصفحة |
|----------------------|----------------|------------------|--------|
| <sup>ه</sup> يناظر • | بناظر ہ        | \0               | ٤٩     |
| لسان الميزان ٤ / ٢٢٤ |                | حاشية رقم (٧)    | ٥\     |
| ابن                  | بن             | *                | •7     |
| تيمية                | يتيمية         | حاشية رقم (٢)    | ۳۰     |
| ابشه                 | انه            | ٤                | 77     |
| ابن جميي             | بن جني         | Y                | ٨٤     |
| البشرى               | البشري         | 14               | ٨٤     |
| الآسوية              | الآسيوية       | 4                | ٨٥     |
| النحو                | النحور         | آخر سطر (هامش)   | 94     |
| ابن                  | بن             | 11               | 1.4    |
| با <b>لاق</b> ناع »  | بالاقناع       | ٧                | 1.0    |
| الامتاع              | الامتناع       | حاشية رقم (٧)    | 1.7    |
| (٤)                  | (١)            | حاشية (سطر اخير) | 1.4    |
| بالمنظوم             | بالنظوم        | *                | 147    |
| ماأجوبه              | ماأجربه        | سطر أخير         | 101    |
| فصار                 | قصار           | 11               | 100    |
| هصي <u>ف</u> و•ر     | رعصفرو و       | ٦                | 171    |
| مؤذن                 | م <b>ۇ ذ</b> ر | 1                | Y11    |
| بحمراء               | بحمراء         | 4                | 411    |
| ووأى                 | و و أي         | ٨                | 717    |
| الفتور               | القتور         | ٧                | *17    |
| لمفان                | لعفان          | ١.               | 741    |

-414-

| الصواب                   | الخطأ    | السطر    | الصفحة |
|--------------------------|----------|----------|--------|
| انماز                    | انحاز    | ٥        | 71     |
| ينظر وا                  | بنظروا   | 17       | 7 2 9  |
| الكافية                  | والكافية | سطر أخير | AFY    |
| رفع المبتدأ بالابتداء :  |          | -<br>Y   | **     |
| جاء <b>في</b> (الخصائص): |          |          |        |
| أن                       | ن        | ٣        | ۲۸۰    |
| وحس ولب                  | وحس ولب  | ٤        | 741    |
| الاشموني                 | الاشمولي | ٣        | 374    |
|                          |          |          |        |

TOXABLERS WAS TOXALLES

طبع بمطابع دار الندير

اسان ۷۰۰